

## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبعة الناسعة عشرة

بقلم: عبدالله الكبير



كَانَ أَحَدُ ٱلشَّبَانِ ٱلْفَلَّاحِينَ ، يَعيشُ فِي قَرْيَتِهِ ٱلصَّغِيرَةِ ، وَيَعْمَلُ مَعَ أَبِيهِ ، فِي خُقُولِ أَحَدِ ٱلْأَغْنِياءِ : يَرْرَعُ وَيَحْصُدُ ، وَيَعْمَلُ مَعَ أَبِيهِ ، فِي خُقُولِ أَحَدِ ٱلْأَغْنِياءِ : يَرْرَعُ وَيَحْصُدُ ، وَيَعْمَلُ مَعَ أَبِيهِ ، فِي خُقُولِ أَحَدِ ٱلْأَغْنِياءِ : يَرْرَعُ وَيَحْصُدُ ، وَيَعْمَلُ مَعَ الْمَاشِيَة .

وَحِينَ بَلَغَ ٱلثَّانِيَةَ وَٱلْعِشْرِينَ مِنْ عُمْرِهِ ، قَامَتِ ٱلحُرْبُ ، وَٱشْتَرَكَتْ فِيهَا بِلَادُهُ ؛ فَذَهَبَ إِلَى مَيْدَانِ ٱلْقِتَالِ ، يُدَافِعُ عَنْ حُرِّيَّةِ وَطَنِهِ وَٱسْتِقْلَالِهِ. وَلَمَا ٱنْتَهَٰتِ ٱلْحُرَّبُ، بَعْدَ خَمْسِ سَنَوَاتٍ، عَادَ هٰذَا ٱلشَّابُ إِلَى قَرْ يَتِهِ، فَوَجَدَ أَبَاهُ قَدْ مَاتَ مُنْدُ سَنَتَيْنِ، وَكَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ، وَهُوَ صَغِيرٌ، فَاكْنَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ، وَهُوَ صَغِيرٌ، فَاكْنَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ، وَهُوَ صَغِيرٌ، فَامْتَلَاتُ نَفْسُهُ بِٱلْخُرْنِ وَٱلْهَمِّ.

وَمَكَثَ فِي ٱلْقَرْيَةِ أُسْبُوعًا ، يَبْخَثُ عَنْ عَمَلٍ يَكْسِبُ مِنْهُ قُوتَهُ ، مَفْلَمْ يَجِدْ . فَعَزَمَ عَلَى أَنْ يَـتَرُكَ ٱلْقُرْيَـةَ ، وَيَذْهَبَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ، وَيَذْهَبَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ، وَاللَّهِ يَا أَنْ يَحْصُلَ فِيهَا عَلَى عَمَلِ يُنَاسِبُهُ .

سَارَ ٱلجُنْدِيُّ فِي ٱلطَّرِيقِ ٱلزِّرَاعِيُّ ٱلطَّوِيلِ، قَاصِدًا ٱلمَدِينَةَ ٱلْكَبِيرَةَ. وَكَانَ يَسِيرُ سَيْرَ ٱلْجُنُودِ، وَيُغَنِّي أَنَاشِيدَهُمُ ٱلْعَسْكَرِيَّةَ، لِيُسَلِّي نَفْسَهُ. وَكَانَ يَشِيرُ سَيْرُ ٱلْجُنُودِ، وَيُغَنِّي أَنَاشِيدَهُمُ ٱلْعَسْكَرِيَّةَ، لِيُسَلِّي نَفْسَهُ. وَكَانَ يَضِرِبُ ٱلْأَرْضَ بِأَقْدَامِهِ، وَيَقُولُ: وَمِنْ وَقَتِ إِلَى آخَرَ ، كَانَ يَضْرِبُ ٱلْأَرْضَ بِأَقْدَامِهِ ، وَيَقُولُ: «وَاحِدٌ، ٱثْنَانِ!»

وَبَيْنَمَا هُوَ سَائِرٌ ، إِذْ صَادَفَ فِي ٱلطَّرِيقِ ٱمْرَأَةً عَجُوزًا ، جَالِسَةً بِجِوَارِ شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ ، فَحَنَّ قَلْبُهُ عَلَيْهَا ، وَظَنَّهَا ضَعِيفَةً فَقِيرَةً ، مُحْتَاجَةً إِلَى مُسَاعَدَةٍ ، فَٱقْتَرَبَ مِنْهَا وَحَيَّاهَا :



- « صَبَاحُ ٱلْخَيْرِ يَا خَالَةُ . . . هَلْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسَاعِدَكِ في شَىْءٍ ؟ ! » فَرَدَّتْ عَلَيْهِ ٱلْعَجُوزُ تَحِيَّتَهُ ، وَٱبْتَسَمَتْ لَهُ ، وَقَالَتْ : - « أَشْكُرُكَ يَا وَلَدِي ... مَا أَكُثَرَ لُطْفَكَ !... أَتَوَدُّ حَقِيقَةً أَنْ تُسَاعِدَنِي ؟ . . . سَاعِدْنِي وَأَنَا أَعْطِيكَ مَالَا كَثِيرًا . . . أُغْنِيكَ . . . أَعْطِيكَ كُلِّ مَا تُرِيدُ مِنَ ٱلْفِضَّةِ ، وَٱلذَّهَبِ ، وَٱلْجَوَاهِر . . . أَعْطِيكَ عَلَى قَدْرِ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْمِلَ ١٠٠٠» أُخَذَ ٱلْجُنْدِي يَنظُرُ إِلَى ٱلْعَجُوزِ ، وَيَتَأَمَّلُ شَكْلَهَا وَمَلَابِسَهَا ، وَهُوَ

يَعْجَبُ مِنْ كَلَامِهَا . ثُمَّ سَأَلَهَا :

- « وَمِنْ أَيْنَ تُعْطِينِي مِنَ ٱلنَّقُودِ مَا أَرِيدُ ا؟ . . إِنَّ مَنْ يَرَاكِ ٱلْآنَ لَا يَخْطُرُ بِبَالِهِ أَنَّكِ تَمْلِكِينَ شَيْئًا . . . ثُمٌّ مَا هِيَ ٱلْمُسَاعَدَةُ ٱلَّتِي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقَدَّمَهَا إِلَيْكِ ؟! "

فَأَشَارَتِ ٱلْعَجُوزُ إِلَى ٱلشَّجَرَةِ ٱلْكَبِيرَةِ، ٱلَّتِي تَسْتَنِدُ إِلَيْهَا، وَقَالَتْ: - « إِنَّ هٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ مُجَوَّفَةٌ ، فَإِذَا ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَتَسَلَّقَ جِذْعَهَا



رَأَيْتَ فِي نِهَايَتِهِ فَتْحَةً ، إِنْ نَزَلْتَ مِنْهَا ، وَجَدْتَ كُنْزًا عَظِيمًا ... » مِنْهَا ، وَجَدْتَ كُنْزًا عَظِيمًا ... » – « وَكَيْفَ أَصْعَدُ إِنْ نَزَلْتُ ؟ هَلَّ فِي جَوْفِ ٱلشَّجَرَةِ سُلَّمٌ ؟ » هَلْ فِي جَوْفِ ٱلشَّجَرَةِ سُلَّمٌ ؟ » . فَتَحَرَّكُتِ ٱلْعَجُوزُ فِي مَجْلِسِهَا ، فَتَحَرَّكُتِ ٱلْعَجُوزُ فِي مَجْلِسِهَا ، مُثَمَّ أَخْرَجَتْ مِنْ تَحْتِ ثِيَابِهَا حَبْلًا ، وَقَالَتْ :

- « لاَ ، يَا وَلَدِي ا لَيْسَ فِي جَوْفِ ٱلشَّجَرَةِ سُلَّمُ ، وَلَكِنِي أَرْبُطُ وَسَطَكَ بِهٰذَا ٱلخَبْلِ ٱلْمِثِينِ ، ثُمَّ أَجْذِبُكَ عِنْدَمَا تُنَادِينِي ... إِنَّنِي قَوِيَّهُ يَا وَلَدِي ، فَلَا تَخَفْ... هَيَّا تَسَلَّقْ ... إِنَّ ٱلسَّعَادَةَ تَدْعُوكَ ، وَٱلثَّرْوَةَ يَا وَلَدِي ، فَلَا تَخَفْ... هَيَّا تَسَلَّقْ ... إِنَّ ٱلسَّعَادَةَ تَدْعُوكَ ، وَٱلثَّرْوَةَ يَا وَلَدِي ، فَلَا تَخَفْ ... هَيَّا تَسَلَّقْ ... إِنَّ ٱلسَّعَادَةَ تَدْعُوكَ ، وَٱلثَّرْوَةَ أَمَامَكَ ... سَتَجِدُ فِي أَسْفَلِ ٱلجِذْعِ مَمَرًّا طَوِيلًا ، مُضَاءً بِأَنْوَارٍ قَوِيَّةٍ ، لِأَنَّ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ مِصْبَاحٍ ...

« سِرْ فِي هٰذَا ٱلْمَمَرِّ حَتَّى نِهَايَتِهِ، تَجِدْ ثَلَاثَةَ أَبْوَابٍ مُغْلَقَةٍ، وَلَكِنَّ

مَفَاتِيحَهَا فِي أَقْفَالِهَا . . . إِذَا فَتَحْتَ ٱلْبَابُ ٱلْأُوَّلَ، رَأَيْتَ حُجْرَةً فَسِيحَةً ، فِي وَسَطِهَاصُنْدُونُ كَبِيرُ، فَسِيحَةً ، فِي وَسَطِهَاصُنْدُونُ كَبِيرُ، عَلَيْهِ كَلْبُ عَيْنَاهُ وَاسِعَتَانِ ، عَلَيْهِ كَلْبُ عَيْنَاهُ وَاسِعَتَانِ ، كُلُّ عَيْنٍ كَفِنْجَانِ ٱلشَّايِ ! شُكُلُ عَيْنٍ كَفِنْجَانِ ٱلشَّايِ ! « لَا تَخَفْ إِذَا رَأَيْتَ هٰذَا ٱلْكَلْبَ يَنْظُرُ إِلَيْكَ نَظَرَاتٍ حَادَّةً ،

بِعَيْنَيْهِ الْوَاسِعَتَيْنِ... إِنْ فَرَشْتَ مُلَاءَتِي هَذِهِ ، ذَاتَ ٱلْمُرَّبَعَاتِ ٱلزَّرْقَاءِ ، وَوَضَعْتَ ٱلْكَلْبَ عَلَيْهَا ، فَلَنْ يُؤْذِيكَ ، وَحِينَئِذٍ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَفْتَحَ الصَّنْدُوقَ ، وَأَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ نَقُودًا فِضِّيَّةً ، عَلَى قَدْرِ مَا تَجُبُ ... « وَإِذَا أَرَدْتَ نَقُودًا ذَهَبِيَّةً ، فَافْتَحِ ٱلْحُجْرَةَ ٱلثَّانِيَةَ ، تَجِدْ فِي وَسَطِهَا هُنْدُوقًا أَكْبَرُ مِنَ ٱلصَّنْدُوقِ ٱلْأَوَّلِ ، وَتَجِدْ فَوْقَهُ كَلْبًا ، عَيْنَاهُ أَوْسَعُ مِنْ عَيْنَيَ ٱلْكَلْبِ ٱلْأَوَّلِ ، فَكُلُّ عَيْنِ كَالرَّغِيفِ ...

« لَا تَخَفَ ، بَلِ ٱرْفَعْهُ ، وَضَعْهُ عَلَى الْلَاءَةِ ؛ ثُمَّ ٱفْتَحِ ٱلصَّنْدُوقَ ، وَخُذْ مِنَ ٱلذَّهَبِ مَا تَشَاءُ . . .

« أَمَّا إِذَا كُنْتَ تُحِبُّ ٱلجُواهِرَ ، فَٱفْتَحِ ٱلخُجْرَةَ ٱلثَّالِثَةَ . . . إِنَّ الْكَلْبَ ٱلذِي فَوْقَ ٱلصَّنْدُوقِ ، مُخِيفُ حَقًّا ، فَهُوَ ضَحْمٌ ، وَعَيْنَاهُ كَحَجَرِ ٱلْكَلْبَ ٱلَّذِي فَوْقَ ٱلصَّنْدُوقِ ، مُخِيفُ حَقًّا ، فَهُوَ ضَحْمٌ ، وَعَيْنَاهُ كَحَجَرِ ٱلطَّاحُونِ . وَلَكِنْ لَا تَهْتَمَّ بِهِ ، بَلِ ٱقْتَرِبْ مِنْهُ ، وَٱرْفَعْهُ ، وَضَعْهُ عَلَى الطَّاحُونِ . وَلَكِنْ لَا تَهْتَمَّ بِهِ ، بَلِ ٱقْتَرِبْ مِنْهُ ، وَٱرْفَعْهُ ، وَضَعْهُ عَلَى مُلَاءَتِي ، فَلَا يُؤْذِيكَ . . . وَخُذْ حِينَئِذٍ مِنَ ٱلجُواهِرِ مَا تُرِيدُ مِنَ السَّارِيدُ مِنَ الْجُواهِرِ مَا تُرِيدُ مِنْ مَا تُرِيدُ مِنَ الْجُواهِرِ مَا تُرِيدُ مِنْ الْجُواهِرِ مَا تُرِيدُ مِنْ الْجُواهِرِ مَا تُرِيدُ مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

كَانَ ٱلْخُنْدِيُّ يَسْمَعُ كَلاَمَ الْعَجُونِ ، وَهُو يَظُنُّهُ الْجَنْوَنَةً . وَلَٰكِنَهَا تَابِعَتْ حَدِيْهَا قَائِلَةً . وَلَٰكِنَهَا تَابَعَتْ عَدِيْهَا قَائِلَةً . - « لَقَدْ أَحْبَبْتُكَ يَا وَلَدِي ، مُنْذُ رَأَيْتُكَ . . . وَلَا أُرِيدُ لَكَ إِلَّا مُنْذُ رَأَيْتُكَ . . . وَلَا أُرِيدُ لَكَ إِلَّا الْخُيْرَ ، فَأَنْتَ لَطِيفٌ طَيِّبٌ، وَ تَسْتَحِقُّ كُلُّ مَا تَأْخُذُ مِنَ ٱلْكَنْرِ . . . لَا تَظُنَّ أَنَّنِي أَضْحَكُ مِنْكَ يَا وَلَدِي؛ فَكُلُّ مَا تَأْخُذُهُ، إِنَّمَا هُوَ مُكَافَأَةٌ ۗ لَكَ ، عَلَى مَا تَصْنَعُ بِي مِنْ جَمِيلٍ . . . »

– « وَمَا هٰذَا ٱلْمُعْرُوفُ ٱلَّذِي تُرِيدِينَ مِنِّي ؟ »

- « إنَّنِي غَنِيَّةُ يَا وَلَدِي ، وَلَا أُرِيدُ شَيْئًا مِنَ ٱلنَّقُودِ، أَوِ ٱلجُواهِرِ ، وَلَاعَةُ ) عَزِيزَةٌ عَلَيَّ ، تَرَكَتُهَا جَدَّتِي ، وَلَكِنْ فِي هٰذَا ٱلْكُنْزِ قَدَّاحَةٌ (وَلَاعَةٌ) عَزِيزَةٌ عَلَيَّ ، تَرَكَتُهَا جَدَّتِي ، بَحَانِدِ بَابِ ٱلحُجْرَةِ ٱلثَّالِثَةِ ، حِينَمَا وَضَعَتِ ٱلْكُنْزَ . . . إِنَّ جَدَّتِي بِجَانِدِ بَابِ ٱلحُجْرَةِ ٱلثَّالِثَةِ ، حِينَمَا وَضَعَتِ ٱلْكُنْزَ . . . إِنَّ جَدَّتِي كَانَتْ سَاحِرَةً عَظِيمَةً ، وَأَنَا لَا أُرِيدُ مِنْكَ إِلَّا أَنْ تَحْضِرَ لِي هٰذِهِ كَانَتْ سَاحِرَةً عَظِيمَةً ، وَأَنَا لَا أُرِيدُ مِنْكَ إِلَّا أَنْ تَحْضِرَ لِي هٰذِهِ ٱلْقَدَّاحَة . . . هَيَّا يَا وَلَدِي ، قَبْلِ أَنْ يَنْتَصِفَ ٱلنَّهَارُ . »

- « حَسَنًا يَاخَالَهُ! سَآتِيكِ بِقَدَّاحَةِ جَدَّتِكِ السَّاحِرَةِ، وَآخُذُ بَعْضَ ٱلذَّهَبِ... هَاتِي ٱلْخُبْلَ. » وَرَبُطَ ٱلْخُبْدِيُ ٱلْحَبْلَ حَوْلَ وَسَطِهِ، وَٱسْتَعَدَّ لِتَسَلُّقِ ٱلشَّجَرَةِ، فَقَالَتْ لَهُ ٱلْعُجُوزُ:

لِتَسَلُّقِ ٱلشَّجَرَةِ، فَقَالَتْ لَهُ ٱلْعُجُوزُ:

- « لَا تَنْسَ! ... خُذْ هٰذِهِ ٱلْمُلَاءَةَ ، ذَاتَ



ٱلْمُرَبَّعَاتِ ٱلزَّرْقَاءِ . إِنَّهَا هِيَ ٱلَّتِي تَخْفَظُكَ مِنْ أَذَى ٱلْكِلَابِ . » وَتَسَلَّقَ ٱلشَّـابُ ٱلشَّجَرَةَ ، بِخِفَّةٍ وَنَشَاطٍ ، فَهُوَ فَلاَّحُ وَجُنْدِيُّ. وَلَمَّا صَارَ فِي أَعْلَى ٱلْجِذْعِ، أَخَذَ يَنْظُرُ مِنْ ٱلفَتْحَةِ، فَرَأَى ٱلنُّورَ يَسْطَعُ فِي أَسْفَلِ ٱلشَّجَرَةِ ، فَبَدَأَ يَهْبِطُ ، وَكَأَنَّهُ يَنْزِلُ فِي بِئْرٍ . وَسَارَ فِي ٱلْمَمَرِّ ٱلطُّويلِ، ٱلَّذِي تُضِيئُهُ مِئَاتُ ٱلْمَصَابِيحِ ٱلْقَوِيَّةِ، كَمَا قَالَتِ ٱلْعَجُوزُ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى بَهْوِ وَاسِعٍ، فِيهِ ٱلْأَبْوَابُ ٱلثَّلَاثَةُ... فَتَحَ أُوَّلَ بَابِ ... عَجَبًا ! إِنَّ ٱلْعَجُوزَ لَمْ تَضْحَكْ مِنْهُ ، فَهٰذِهِ حُجْرَةٌ فَسِيحَةٌ ، وَفِي وَسَطِهَا صُنْدُوقٌ كَبِيرٌ ، يَجْلِسُ عَلَيْهِ كُلْبٌ ، عَيْنَاهُ وَاسِعَتَانِ كَفِنْجَانِ ٱلشَّايِ !

إِقْتَرَبَ ٱلْجُنْدِيُّ مِنَ ٱلْكَلْبِ ، وَقَالَ لَهُ : « مَا أَجْمَلَكَ ! » . . . أَمُّ فَرَشَ ٱلْمُلَاءَة ، ذَاتَ ٱلْمُرَبَّعَاتِ ٱلزَّرْقَاءِ ، وَوَضَعَ ٱلْكَلْبَ عَلَيْهَا ، وَفَتَحَ ٱلْصُنْدُوقَ ، وَمَلَأَ جُيُوبَهُ بِٱلنَّقُودِ ٱلْفِضِّيَّةِ ، ثُمَّ أَغْلَقَ ٱلصَّنْدُوقَ ، وَمَلَأَ جُيُوبَهُ بِٱلنَّقُودِ ٱلْفِضِّيَّةِ ، ثُمَّ أَغْلَقَ ٱلصَّنْدُوقَ ، وَوَضَعَ ٱلْكَنْدُوقَ ، وَوَضَعَ ٱلْكَلْبَ فَوْقَهُ ، كَمَا كَانَ ، وَخَرَجَ . . .

وَفَتَحَ ٱلْحُجْرَةَ ٱلنَّانِيَةَ، فَإِذَا بِهَا صُنْدُوقٌ أَكْبَرُ مِنَ ٱلصُّنْدُوقِ ٱلْأَوْلِ، وَعَلَيْهِ كَلْ مُخِيفٌ، كُلُّ عَيْنٍ مِنْ عَيْنَيْهِ، فِي ٱتِّسَاعِ ٱلرَّغِيفِ، فَٱقْتَرَبَ مِنْهُ ٱلْخُنْدِيُّ وَقَالَ لَهُ: « لَا يُحَمْلِقْ فِيَّ هَكَذَا، أَيُّهَا ٱلْكَلْبُ ٱلْغَزِيزُ، فَتُتُعِبَ مِنْهُ ٱلْخُنْدِيُّ وَقَالَ لَهُ: « لَا يُحَمْلِقْ فِيَّ هَكَذَا، أَيُّهَا ٱلْكَلْبُ ٱلْغَزِيزُ، فَتُتُعِبَ مِنْهُ ٱلْخُنْدِيُّ وَقَالَ لَهُ: « لَا يُحَمْلِقْ فِيَّ هَكَذَا، أَيُّهَا ٱلْكَلْبُ ٱلْغَزِيزُ، فَتُتُعِبَ عَيْنَيْكَ!» ... وَفَرَشَ ٱلْمُلَاءَةَ ، وَوَضَعَهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ فَتَحَ ٱلصَّنْدُوقَ ... فَلَمَعَ ٱلذَّهِبُ ، وَبَهَرَ بَرِيقُهُ ٱلجُنْدِيُّ ، فَأَلْقَى مَا كَانَ يَحْمِلُ مِنَ ٱلْفِضَّةِ، فَلَمْعَ ٱلذَّهَبُ ، وَبَهَرَ بَرِيقُهُ ٱلجُنْدِيُّ ، فَأَلْقَى مَا كَانَ يَحْمِلُ مِنَ ٱلْفِضَّةِ، وَأَخَذَ يَمْلَأُ جُيُوبَهُ بِٱلذَّهَبِ ...

ثُمُّ دَخُلَ ٱلْخُجْرَةَ ٱلثَّالِثَةَ . آهِ . . إِنَّهُ مَنْظَرٌ فَظِيعٌ مُرْعِبُ ا . . لَقَدْ كَانَتْ عَيْنَا ٱلْكَلْبِ ، ٱلَّذِي عَلَى ٱلصَّنْدُوقِ ، كَحَجَرَيِ ٱلطَّاحُونِ حَقًّا ، وَكَانَتَا تَدُورَانِ فِي رَأْسِهِ كَٱلْعَجَلَاتِ ، فَخَافَ ، وَلَكِنَّهُ تَشَجَّعَ ، وَالْكَنْتُهُ تَشَجَّعَ ، وَالْكَنْتُهُ تَشَجَعَ ، وَكَانَتَا تَدُورَانِ فِي رَأْسِهِ كَٱلْعَجَلَاتِ ، فَخَافَ ، وَلَكِنَّهُ تَشَجَّعَ ، وَالْعَبْدَ مِنَ ٱلْكُلْبِ ، وَحَيَّاهُ تَجِيَّةً عَسْكَرِيَّةً ، ثُمَّ أَنْزَلَهُ بِرِفْقٍ ، وَالْعَنْدُوقَ حَتَّى صَاحَ : « يَا إِلَهِي اللهِ وَوَضَعَهُ عَلَى ٱلْمُلَاتِةِ . وَمَا فَتَحَ ٱلصَّنْدُوقَ حَتَّى صَاحَ : « يَا إِلَهِي اللهِ يَكِ اللهُ اللهِ يَعْ اللهُ اللهُ اللهُ وَ وَمَا فَتَحَ ٱلصَّنْدُوقَ حَتَّى صَاحَ : « يَا إِلَهِي اللهِ يَعْ اللهِ يَا اللهِ يَعْ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ



وَأَخَذَ يَرْمِي كُلَّ مَا فِي جُيُوبِهِ مِنَ ٱلذَّهَبِ، وَيَحْشُوهَا بِٱلجُوَاهِرِ، مَتَّى مَلَأَ جُيُوبِهُ ، وَجَوْرَبَهُ ، وَحِذَاءَهُ ؛ وَكَادَ لَا يَسْتَطِيعُ ٱلسَّيْرَ حَتَّى مَلَأَ جُيُوبَهُ ، وَقُبْعَتَهُ ، وَجَوْرَبَهُ ، وَحِذَاءَهُ ؛ وَكَادَ لَا يَسْتَطِيعُ ٱلسَّيْرَ بِمَا حَمَلَ ! . . ثُمَّ أَغْلَقَ ٱلصَّنْدُوقَ ، وَوَضَعَ ٱلْكُلْبَ فَوْقَهُ ، وَطَوَى بِمَا حَمَلَ ! . . ثُمَّ أَغْلَقَ ٱلصَّنْدُوقَ ، وَوَضَعَ ٱلْكُلْبَ فَوْقَهُ ، وَطَوى أَلْمُلاءَةَ عَلَى ٱلْقُبْعَةِ وَٱلجُوْرَبِ وَٱلجِنْدَاءِ ، وَمَا فِيهَا مِنْ جَوَاهِرَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، وَأَقْفَلَ ٱلْبَابَ كُمَا كَانَ . . .

وَسَارَ إِلَى نِهَـايَةِ ٱلْمَمَرِ "، وَصَرَخَ فِي فَجْوَةِ ٱلشَّجَرَةِ، وَقَالَ :

- « إِرْفَعِينِي يَا خَالَةُ ... » فَسَأَلَتُهُ ٱلْعَجُوزُ :

- «أَأَخْضَرْتَ ٱلْقَدَّاحَةَ؟!» - لَقَدْ نَسِيتُ.. سَأَخْضِرُهَا

حَالًا.»

وَعَادَ ٱلْجُنْدِيُّ يَبْحَثُ عَنِ ٱلْقَدَّاحَةِ، عِنْدَ ٱلْأَبُوابِ ٱلثَّلَاثَةِ،



فَوَجَدَهَا بِجِوَارِ ٱلْبَابِ ٱلثَّالِثِ ، فَوَضَعَهَا فِي ٱلْمُلَاءَةِ بَيْنَ ٱلجُّوَاهِرِ . فَوَضَعَهَا فِي ٱلْمُلَاءَةِ بَيْنَ ٱلجُّوَاهِرِ . ثُمَّ جَذَبَتِ ٱلْعَجُوزُ ٱلحَبْلَ ، فَإِذَا ٱلجُنْدِيُّ ، بَعْدَ ثَوَانٍ مَعْدُودَاتٍ ، يَجِدُ نَفْسَهُ فِي ٱلطَّرِيقِ ٱلزِّرَاعِيِّ مَرَّةً أُخْرَى . وَلَكِنَّهُ مَا كَادَيضَعُ رِجْلَيْهِ عَلَى ٱلأَرْضِ ، حَتَى أَسْرَعَتِ رِجْلَيْهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، حَتَى أَسْرَعَتِ

ٱلْعَجُوزُ تَطْلُبُ مِنْهُ ٱلْقَدَّاحَةَ ، فَسَأَلَهَا :

- « لِمَاذَا تَهْتَمِّينَ هَذَا ٱلِاهْتِهَامَ ٱلشَّدِيدَ ، بِتلُكَ ٱلْقَدَّاحَةِ ؟ . . . مَا قِيمَتُهَا بِجَانِبِ مَا فِي هَذَا ٱلْكَنْزِ ٱلْكَبِيرِ ؟ ! إِنَّهَا لَيْسَتْ إِلَّا حَجَرَيْنِ مِنَ ٱلصَّوَّانِ ، عَلَيْهِمَا بَعْضُ ٱلنَّقُوشِ . . . » حَجَرَيْنِ مِنَ ٱلصَّوَّانِ ، عَلَيْهِمَا بَعْضُ ٱلنَّقُوشِ . . . » - « هَذَا لَا يَعْنِيكَ . . خُذْ أَنْتَ مَا حَمَلْتَ مِنْ ذَهَبٍ وَجَوَاهِرَ ، وَأَعْطِنِي قَدَّاحَةً جَدَّتِي ٱلسَّاحِرَةِ ! » وأَعْطِنِي قَدَّاحَةً جَدَّتِي ٱلسَّاحِرَة ! »

- « لَنْ أَعْطِيَكِ ٱلْقُدَّاحَةَ ، حَتَّى تُحَدِّثِينِي عَنْ سِرِّهَا وَقِيمَتِهَا ... » - « قُلْتُ لَكَ إِنَّ هٰذَا لَا يَهُمُّكَ . هَاتِهَا . . . » - « وَأَنَا قُلْتُ إِنَّنِي لَنْ أَعْطِيَكِ ٱلْقَدَّاحَةَ ، حَتَّى تَعَرِّفِينِي سِرَّهَا ... إِنَّبِي جُنْدِيٌ مُحَارِبٌ ، فَلَا تُكْثِرِي مِنَ ٱلْكَلَامِ مَعِي . . . » وَفَجْأَةً رَأَى ٱلجُنْدِيُ ٱلْعَجُوزَ، قَدِ ٱنْتَفَضَتِ ٱنْتِفَاضَةً شَدِيدَةً ، وَهِيَ وَاقِفَةُ، فَٱنْقَلَبَتْ سَحْنَتُهَا ، وَتَدَلَّتْ شَفَتُهَا ٱلسُّفْلَى عَلَى صَدْرِهَا ، وَصَارَ شَكْلُهَا مُجِيفًا ، قَبِيحًا كَأَنَّهَا قِرْدٌ عَجُوزٌ ، وَصَرَخَتْ صَرْخَةً مُرْعِبَةً . . . كَانَ ٱلْجُنْدِيُّ لَا يَزَالُ قَابِضًا بِيَدَيْهِ ٱلْقَوِيَّتَيْنِ عَلَى ٱلْمُلَاءَةِ ، وَفِيهَا ٱلْجَوَاهِرُ وَٱلْقَدَّاحَةُ. فَمَا كَادَ يَرَى ٱلْعَجُوزَ فِي شَكْلِهَا ٱلْمُرْعِبِ. ٱلَّذِي ٱنْقَلَبَتْ إِلَيْهِ، وَيَسْمَعُ صَرْخَتَهَا ٱلْمُفْرِعَةَ ، حَتَّى أَخَذَ يَجْرِي ، وَٱلْمُلَاءَةُ

فِي يَدَيْهِ، وَٱلْعَجُوزُ تَجْرِي وَرَاءَهُ، وَتَصْرُخُ . . . وَلَكِنَهَا لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَلْحَقَ بِهِ ، فَهُو جُنْدِيُّ قَوِيٌّ ، وَهِيَ عَجُوزُ ضَعِيفَةُ اللهِ مَنْهُ وَهُي عَجُوزُ ضَعِيفَةً اللهِ مَنْهُ وَهُو جُنْدِيُّ قَوِيٌّ ، وَهِيَ عَجُوزُ ضَعِيفَةً اللهِ مَنْهُ وَاللهِ مَنْهُ وَاللّهُ وَيَعْلَقُونُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَوَصَلَ ٱلْجُنْدِيُ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ٱلْكَبِيرَةِ بَعْدَ ٱلْعَصْرِ، فَنَزَلَ فِي



أَحَدِ ٱلْفَنَادِقِ ، حَيْثُ تَنَاوَلَ ٱلطَّعَامَ ، وَقَضَى ٱللَّيْلَ .
وَفِي ٱلصَّبَاحِ ، ٱشْتَرَى كَثِيرًا مِنَ ٱلْمَلَابِسِ ٱلْفَاخِرَةِ ، وَٱلْأَحْذِيَةِ الْفَالِيةِ . اِشْتَرَى كُثِيرًا مِنَ ٱلْمَلَابِسِ ٱلْفَاخِرَةِ ، وَٱلْأَحْذِيَةِ الْفَالِيةِ . اِشْتَرَى قَصْرًا فَخْمًا ، الْفَالِيةِ . اِشْتَرَى كُلَّ مَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ . . . وَٱشْتَرَى قَصْرًا فَخْمًا ، الْفَالِيةِ . اِشْتَرَى كُلَّ مَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ . . . وَٱشْتَرَى قَصْرًا فَخْمًا ، بَيْنَ قُصُورِ ٱلْعُظَمَاءِ ، وَٱلْتَقَ حَوْلَهُ ٱلنَّاسُ ، كَعَادَتِهِمْ حِينَ يَجْتَمِعُونَ بَيْنَ قُصُورِ ٱلْعُظَمَاءِ ، وَٱلْتَقَ حَوْلَهُ ٱلنَّاسُ ، كَعَادَتِهِمْ حِينَ يَجْتَمِعُونَ حَوْلَ ٱلنَّاسُ ، كَعَادَتِهِمْ حِينَ يَجْتَمِعُونَ حَوْلَ ٱلْكُرَمَاءِ .

وَٱنْتَهَزَ فُرْصَةَ أَحَدِ ٱلْأَعْيَادِ، فَأَقَامَ فِي قَصْرِهِ حَفْلَةً ، دَعَا إِلَيْهَا حُكَّامَ

ٱلْمَدِينَةِ ، وَعُظَمَاءَهَا ، وَوُجَهَاءَهَا ، فَقَضَوْا عِنْدَهُ سَهْرَةً لَطِيفَةً ، فِي سَمَرٍ ، وَضَحِكٍ ، وَطَرَبٍ ، وَكَانَ ٱلْجُنْدِيُ يَتَنَقَّلُ بَيْنَ ضُيُوفِهِ ، يُحَيِّيهِمْ وَضَحِكٍ ، وَطَرَبٍ ، وَكَانَ ٱلْجُنْدِيُ يَتَنَقَّلُ بَيْنَ ضَيُوفِهِ ، يُحَيِّيهِمْ وَيُرَجِّدُ بَهِمْ .

ورحب بِهِم.
ورَأَى بَيْنَ ٱلْمَدْعُوِّينَ، جَمَاعَةً مِنْ شَبَابِ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْوُجَهَاءِ، قَدْ جَلَسُوا
فِي رُكْنِ بَعِيدٍ عَنِ ٱلنَّاسِ، فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ، وَأَخَذَ يُلاَطِفُهُمْ. وَكَانُوا هُمْ حِينَئِذٍ
يَتَحَدَّثُونَ عَنِ ٱلْمَلِكِ، وَعَنِ ٱبْنَتِهِ ٱلْوَحِيدَةِ، فَٱشْتَرَكَ مَعَهُمْ فِي ٱلحُدِيثِ.
وَسَأَلَهُ أَحَدُ ٱلشُّبَّانِ: « أَعَرَفْتَ قِصَّةَ ٱلْأَمِيرَةِ ؟ »
وَسَأَلَهُ أَحَدُ ٱلشُّبَّانِ: « أَعَرَفْتَ قِصَّةَ ٱلْأَمِيرَةِ ؟ »

- « سَمِعْتُ ٱلْآنَ أَنَّ أَبَاهَا ٱلْمَلِكَ ، قَدْ حَبَسَهَا فِي ٱلْقَصْرِ ، وَلَكِنِي لَمْ أَعْرِفِ ٱلْقِصَّةَ كَامِلَةً . . . مَا قِصَّتُهَا ؟ ! »
وَلَكِنِي لَمْ أَعْرِفِ ٱلْقِصَّةَ كَامِلَةً . . . مَا قِصَّتُهَا ؟ ! »

وَلَكِنِي لَمْ أَعْرِفِ ٱلْقِصَّةَ كَامِلَةً . . . مَا قِصَّتُهَا ؟ ! »

- « أَوَّهُ ١٠٠٠ إِنَّ لَهَا قِصَّةً طَوِيلَةً ، فَقَدْ تَنَبَّأَتِ ٱلْعَرَّافَاتُ، أَنَّ لَهٰذِهِ الْأَمِيرَةَ ، لَنْ تَتَزَوَّجَ مَلِكاً أَوْ أَمِيرًا ، وَلَا فَتَى مِنْ أَعْيَانِ ٱللَّاوْلَةِ ، وَلَا فَتَى مِنْ أَعْيَانِ ٱللَّاوْلَةِ ، وَأَشْرَافِهَا ، وَإِنَّمَا تَنَزَوَّجُهُ مُلِكاً عَادِيًّا ، وَ بَعْدَ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ ، يُصْبِحُ هُوَ مَلِكاً ، وَتَعْدَ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ ، يُصْبِحُ هُو مَلِكاً ، وَتُصْبِحُ هِي مَلِكةً .



« وَلَمَّا سَمِعَ ٱلْمَلِكُ نُبُوءَةَ ٱلْعَرَّافَاتِ، غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، وَتَأَلَّمَ أَلُمًا عَظِيمًا، وَأَمَرَ بِبِنَاءِ قَصْرٍ مِنَ ٱلنَّحَاسِ، حَوْلَهُ سُورٌ عَالٍ، وَحَبَسَ أَلُمًا عَظِيمًا، وَأَمَرَ بِبِنَاءِ قَصْرٍ مِنَ ٱلنَّحَاسِ، حَوْلَهُ سُورٌ عَالٍ، وَحَبَسَ ٱلْأَمِيرَةَ فِيهِ...»

- « أَلَا يَرَاهَا أَحَدٌ ؟ أَمَا أَسْتَطِيعُ أَنَا أَنْ أَرَاهَا ؟ . . . »
- « تَرَاهَا ؟ ! . . . كَيْفَ تَرَاهَا ، وَهِيَ لَا تَخْرُجُ ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أُنْ يَدْخُلُ عِنْدَهَا ؟ ! . . . كَيْفَ تَرَاهَا ، وَهِيَ لَا تَخْرُجُ ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَدْخُلُ عِنْدَهَا ؟ . . . إِنَّهَا مَحْبُوسَةُ ، وَلَا يَرَاهَا إِلَّا ٱلْمَلِكُ

وَٱلْمَلِكَةُ ، وَ بَعْضُ ٱلْوَصِيفَاتِ . »

وَلَمَا اَنْتَهَتِ الْخُفْلَةُ ، وَعَادَ الضَّيُوفُ إِلَى مَنَازِيهِمْ ، ذَهَبَ الجُنْدِيُ إِلَى مَنَازِيهِمْ ، ذَهَبَ الجُنْدِيُ إِلَى فِرَاشِهِ لِيَنَامَ ، وَلَكِنَّ النَّوْمَ فَارَقَ جُفُونَهُ ، لِأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولَ إِلَى فِرَاشِهِ لِيَنَامَ ، وَلَكِنَّ النَّوْمَ فَارَقَ جُفُونَهُ ، لِأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولَ الْبَالِ ، بِمَا سَمِعَ عَنْ هٰذِهِ الْأَمِيرَةِ السَّجِينَةِ ، وَأَخَذَ يُفَكِّرُ فِيهَا ، وَفِي حِيلَةٍ تُمَكِّنُهُ مِنْ أَنْ يَرَاهَا .

وَمَرَّتِ ٱلْأَيَّامُ ، وَٱلْخِنْدِيُ يَعِيشُ عِيشَةَ ٱلْأَغْنِيَاءِ ، يَلْبَسُ أَفْخَمَ الشِّيَابِ ، وَيَأْكُلُ أَشْهَى ٱلْأَطْعِمَةِ ، وَيَسْكُنُ قَصْرًا كَبِيرًا ، وَيُقِيمُ الشِّيَابِ ، وَيَأْكُلُ أَشْهَى ٱلْأَطْعِمَةِ ، وَيَسْكُنُ قَصْرًا كَبِيرًا ، وَيُقِيمُ النَّيْفِقُ ٱلْمَالَ بِلَا حِسَابٍ ، حَتَى ٱنتُهَى مَاكَانَ عِنْدَهُ ، الخَفَلَاتِ ، وَيُنْفِقُ ٱلْمَالَ بِلَا حِسَابٍ ، حَتَى ٱنتُهَى مَاكَانَ عِنْدَهُ ، وَأَضْطُرً إِلَى أَنْ يَبِيعَ كُلَّ مَا يَمْلِكُ ، مِنْ أَثَاثٍ فَاخِرٍ ، وَأَصْطُرً إِلَى أَنْ يَبِيعَ كُلَّ مَا يَمْلِكُ ، مِنْ أَثَاثٍ فَاخِرٍ ، وَعَرَبَاتٍ جَمِيلَةٍ ، وَخُيُولٍ أَصِيلَةٍ .

وَكُلَّمَا مَرَّتِ ٱلْأَيَّامُ، ٱزْدَادَتْ حَالَتُهُ سُوءًا؛ فَسَكَنَ غُرْفَةً حَقِيرَةً، عَلَى سَطْحِ مَنْزِلٍ صَغِيرٍ، وَبَاعَ مَلَابِسَهُ ٱلْغَالِيَةَ، وَعَادَ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ الْقَالِيَةَ، وَعَادَ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ الْقَدِيمَةَ، وَكَانَ مُحْتَفِظًا بِهَا، لِتُذَكِّرُهُ بِحَيَاتِهِ ٱلْمَاضِيَةِ فِي ٱلْقَوْيَةِ،





وَبِالْأَيَّامِ السُّودِ الَّتِي عَاشَهَا ، وَبِالْأَيَّامِ السُّودِ الَّتِي عَاشَهَا ، وَبُوفِ الشَّجَرَةِ ! وَبَاللَّهُ عَرْدِلَ فِي جَوْفِ الشَّجَرَةِ ! أَمَّا أَصْدِقَاؤُهُ ، الَّذِينَ كَانُوا لَا يُفَارِقُونَهُ ، وَفِي أَيَّامٍ عِزِّهِ ، لَا يُفَارِقُونَهُ ، وَفِي أَيَّامٍ عِزِّهِ ، وَلَمْ يَسْأَلُ عَنْهُ أَوْ فَقَدُ هَجَرُوهُ ، وَلَمْ يَسْأَلُ عَنْهُ أَوْ فَقَدُ هَجَرُوهُ ، وَلَمْ يَسْأَلُ عَنْهُ أَوْ فَاحِدٌ مِنْهُمْ !

وَفِي لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي ٱلشِّتَاءِ
الْبَارِدَةِ ٱلْمُظْلِمَةِ ، عَادَ إِلَى حُجْرَتِهِ لِيَسْتَرِيحَ ، بَعْدَ أَنْ قَضَى ٱلْيَوْمَ
الْبَارِدَةِ ٱلْمُظْلِمَةِ ، عَادَ إِلَى حُجْرَتِهِ لِيَسْتَرِيحَ ، بَعْدَ أَنْ قَضَى ٱلْيَوْمَ
الْبَارِدَةِ ٱلْمُظْلِمَةِ ، عَادَ إِلَى آخَرَ ، بَاحِثًا عَنْ عُمَلٍ ، حَتَّى
اللهُ ، يَتَنَقَّ لُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ ، بَاحِثًا عَنْ عُمَلٍ ، حَتَّى

َلا يَمُوتَ جُوعًا .

وَفَتَحَ بَابَ حُجْرَتِهِ ، وَأَخَذَ يُفَتِّشُ فِي جُيُو بِهِ عَنْ عُودِ كَبْرِيتٍ ، لِيُشْعِلَ ٱلشَّمْعَةَ ، فَلَمْ يَجِدْ ، وَلَكِنَّهُ وَجَدَ ٱلْقَدَّاحَةَ ... ٱلْقَدَّاحَةَ ٱلَّتِيكَانَتْ لِيُشْعِلَ ٱلشَّمْعَةَ ، فَلَمْ يَجِدْ ، وَلَكِنَّهُ وَجَدَ ٱلْقَدَّاحَةُ ... ٱلْقَدَّاحَةُ اللَّيْ كَانَتْ سَبَبًا فِي غِنَاهُ ٱلْمَاضِي وَسَعَادَتِهِ ، فَلَوْلا هٰذِهِ ٱلْقَدَّاحَةُ ، مَا طَلَبَتْ مِنْهُ سَبَبًا فِي غِنَاهُ ٱلْمَاضِي وَسَعَادَتِهِ ، فَلَوْلا هٰذِهِ ٱلْقَدَّاحَةُ ، مَا طَلَبَتْ مِنْهُ

ٱلْمَرْأَةُ ٱلْعَجُوزُ ، أَنْ يَنْزِلَ فِي جَوْفِ ٱلشَّجَرَةِ ؛ وَلَوْلَاهَا مَا أَخَذَ مِنَ ٱلْكَنْزِ مَا أَخَذَ ، مِنْ ذَهَبِ وَجَوَاهِرَ ...

وَقَدَحَ ٱلْجُنْدِيُّ ٱلْقَدَّاحَةَ ، لِيُشْعِلَ ٱلشَّمْعَةَ ٱلصَّغِيرَةَ ، ٱلَّتِي يَحْتَفِظُ مِهَا ، فِي غُرْفَتِهِ ٱلحُقِيرَةِ ... وَلَكِنَّهُ مَا كَادَ يَقْدَحُهَا ، وَمَا كَادَ ٱلشَّرَرُ يَهَا ، فِي غُرْفَتِهِ ٱلحُقِيرَةِ ... وَلَكِنَّهُ مَا كَادَ يَقْدَحُهَا ، وَمَا كَادَ ٱلشَّرَرُ يَهَا ، فِي غُرْفَتِهِ ٱلْخُقِيرَةِ ... وَلَكِنَّهُ مَا كَادَ يَقْدَحُهَا ، وَمَا كَادَ ٱلشَّرَرُ يَتَطَايَرُ مِنْهَا ، حَتَّى رَأَى شَيْئًا عَجِيبًا ، لَمْ يَكُنْ لِيَخْطُرَ لَهُ عَلَى بَالٍ ؛ يَتَطَايَرُ مِنْهَا ، حَتَّى رَأَى شَيْئًا عَجِيبًا ، لَمْ يَكُنْ لِيَخْطُرَ لَهُ عَلَى بَالٍ ؛ وَأَى الشَّايِ ، وَاقِفًا أَمَامَهُ ، يَقُولُ رَأَى ٱلثَّانِ وَاقِفًا أَمَامَهُ ، يَقُولُ وَأَى الشَّايِ ، وَاقِفًا أَمَامَهُ ، يَقُولُ وَأَى الشَّانِ ، وَاقِفًا أَمَامَهُ ، يَقُولُ وَأَى الشَّانِ ، وَاقِفًا أَمَامَهُ ، يَقُولُ وَالْمَاهُ ، وَالْمَاهُ ، يَقُولُ وَالْمَاهُ ، يَقُولُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ ، يَقُولُ وَالْمَاهُ ، وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمُعُولُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمُولُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَلَهُ وَلَهُ الْمُقَالِ وَالْمَاهُ وَلَهُ وَالْمُهُ وَالْمُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَالْمُولُ وَلَا أَمَامَهُ وَلَهُ الْمُقَالَ وَالْمَلَالَةُ وَلَا الْمَامَةُ وَلَهُ الْمُولُ وَلَا الْمُولِ وَلَا أَمَامَهُ وَلَهُ وَلَهُ الْمُولُ وَلَا الْمَامَةُ وَلَا الْمَامَةُ وَلَهُ الْمُولُ وَلَا الْمُعْلَالَةُ وَلَهُ الْمُعَالَى وَلَا الْمُعَالَى الْمُعَامِلُهُ وَلَهُ الْمُولُ لَهُ وَلَهُ الْمُعَلِي وَلِهُ الْمُعَامِلُهُ وَلَهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ وَلَهُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِي وَالْمُعُلِقُولُ الْمُعَلِي الْمُعْلَمُ وَلَهُ الْمُولُ وَلَا الْمُعْلَالُهُ الْمُعَلِّ الْمُؤْلِلُهُ الْمُعْلِي الْمُعْلَالُهُ الْمُعْلَالُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُولُ الْمُلُهُ وَلَهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُولُولُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُمُ

لَهُ: « بِمَاذَا تَأْمُرُ يَاسَيِّدِي ١٤ » ذُعِرَ ٱلْجُنْدِيُّ ، وَصَرَخَ : ذُعِرَ ٱلْجُنْدِيُّ ، وَصَرَخَ : « مَا هٰذَا ؟ ... إِنَّهَا قَدَّاحَةٌ بَعْرِيَّةُ عَجِيبَةُ ١٠.. لَقَدْ فُرِجَتْ! سِحْرِيَّةُ عَجِيبَةُ ١٠.. لَقَدْ فُرِجَتْ! وَسَأَنَالُ كُلَّ شَيْءٍ ... لَقَدْ فُرِجَتْ! وَسَأَنَالُ كُلَّ شَيْءٍ ... سَأَعُودُ غَنِيًّا ، وَسَأَحْصُلُ عَلَى كُلِّ مَا أُحِبُ وَأَشْتَهِى ... أَيُّنَا ٱلْكُلُّ مَا أُحِبُ وَأَشْتَهِى ... أَيُّنَا ٱلْكُلُبُ لَا مَا أُحِبُ وَأَشْتَهِى ... أَيُّنَا ٱلْكُلُبُ

ٱللَّطِيفُ! أَحْضِرْ لِي نَقُودًا... تَقُودًا كَثِيرَةً، فَإِنِّي أَكَادُ أَمُوتُ جُوعًا ١» وَمَا أَتُمَّ كَلَامَهُ ، حَتَّى آخْتُفَى ٱلْكُلْبُ ، وَلَكِنَّهُ عَادَ بَعْدَ بُرْهَةٍ قَصِيرَةٍ جِدًّا ، وَفِي فَمِهِ كِيسٌ مَمْلُو " بِٱلنَّقُودِ ٱلْفِضَّيَّةِ ! وَسُرَّ ٱلْجُنْدِيُ بِٱلْقَدَّاحَةِ، أَكْثَرَ مِنْ سُرُورِهِ بِٱلْمَالِ. وَأَخَـذَ . يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ، عَلَى كُلِّ وَجْهِ ، وَيَتَأَمَّلُهَا ، وَيُدَقِّقُ ٱلنَّظَرَ فِيهَا ، وَجِينَئِذٍ تَذَكُّرَ ٱلْمَرْأَةَ ٱلْعَجُوزَ ، وَتَذَكَّرَ ٱهْتِهَامَهَا ، بِهٰذِهِ ٱلْقَدَّاحَةِ ٱلسِّحْرِيَّةِ ، وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : « لَا شَكَّ أَنَّ هٰذِهِ ٱلْقَدَّاحَةَ ، هِيَ مِفْتَاحُ ٱلْكُنْزِ ... سَأُجَرِّ بُهَا مَرَّةً أُخْرَى. » ثُمَّ قَدَحَهَا مَرَّيَيْنِ ، فَإِذَا ٱلْكُلْبُ ٱلثَّانِي وَاقِفُ أَمَامَهُ ، كَأَنْكُادِمِ ٱلْمُطِيعِ ، يَنْتَظِرُ أَمْرَ سَيِّدِهِ ، وَعَيْنَاهُ وَاسِعَتَانِ كَٱلرَّغِيفَيْنِ ، تَلْمَعَانِ فِي رَأْسِهِ، فَطَلَبَ مِنْهُ ٱلْجُنْدِيُّ أَنْ يَأْتِيهُ بِذَهَبِ كَثِيرٍ ... غَابَ ٱلْكُلُبُ قَلِيلًا ، ثُمَّ ظَهَرَ مَرَّةً ثَانِيَةً ، وَفِي فَمِهِ كِيسٌ كَبِيرٌ ، مَمْلُوءٌ بِٱلذَّهَبِ !

وَكَادَ ٱلْجُنْدِيُ أَنْ يُجَنَّ ، مِنْ شِدَّةِ فَرَحِهِ ، بِهلذِهِ ٱلْقَدَّاحَةِ



ٱلْعَجِيبَةِ... وَقَدَحَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَظَهَرَ لَهُ ٱلْكُلْبُ ٱلثَّالِثُ، عَلَى عَجَلٍ، وَعَيْنَاهُ تَدُورَانِ فِي رَأْسِهِ كَحَجَرِ ٱلطَّاحُونِ. فَأَمَرَهُ ٱلْجُنْدِيُّ أَنْ يُحْضِرَ إِلَيْهِ جَوَاهِرَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ ...

وَٱخْتَفَى ٱلْكُلُّ بُرُهَةً ، ثُمَّ عَادَ ، وَفِي فَمِهِ كِيسُ ضَخْمٌ ، مُمَّ عَادَ ، وَفِي فَمِهِ كِيسُ ضَخْمٌ ، مَمْلُو ُ بِٱلْأَلْمَاسِ ، وَٱلْيَاقُوتِ ، وَٱلزُّمُرُّدِ ، وَغَيْرِهَا مِنَ ٱلْجَوَاهِرِ ٱلثَّمِينَةِ ! فَهُمَ ٱلْجُنْدِيُ حِينَئِدٍ سِرَّ ٱلْقَدَّاحَةِ : إِذَا قَدَحَهَا مَرَّةً ، ظَهَرَ لَهُ كُلُبُ

ٱلْخُجْرَةِ ٱلْأُولَى ، حُجْرَةِ ٱلنَّقُودِ ٱلْفِضَّيَّةِ ؛ فَإِذَا قَدَحَهَا مُرَّتَيْنِ ، ظَهَرَ لَهُ كُلُبُ ٱلْخُجْرَةِ ٱلثَّانِيَةِ ، حُجْرَةِ ٱلنُّقُودِ ٱلذَّهَبِيَّةِ ؛ وَإِذَا قَدَحَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، جَاءَهُ ٱلْكُلْبُ ٱلَّذِي يَحْرُسُ ٱلْجَوَاهِرَ ، فِي ٱلْخُجْرَةِ ٱلثَّالِثَةِ. قَضَى ٱلْجُنْدِيُّ ٱللَّيْلَ كُلَّهُ ، يُفَكِّرُ فِي هٰذَا ٱلسِّرِّ ٱلْعَجِيبِ ، وَيُقَلِّبُ . ٱلْفِضَّةَ ، وَٱلذَّهَبَ ، وَٱلْجَوَاهِرَ ، بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ قَائِلًا : « لَقَدْ صِرْتُ ٱلْآنَ غَنِيًّا كَبِيرًا . صِرْتُ أَغْنَى رَجُلٍ فِي ٱلْعَالَم ، وَأَصْبَحْتُ قَادِرًا عَلَى أَنْ أَنَالَ كُلَّ ٱلْآمَالِ ، وَأُحَقِّقَ أَجْمَلَ ٱلْأَخْلَامِ ... » وَعَادَ يَحْيَا حَيَاةَ ٱلْأَغْنِيَاءِ ، مَرَّةً أُخْرَى ؛ فَٱشْتَرَى قَصْرًا أَفْخَمَ مِنْ قَصْرِهِ ٱلْأُوَّلِ، وَأَخَذَ يُقِيمُ ٱلْخَفَلَاتِ، وَيَدْعُو ٱلْكُبَرَاءَ وَٱلْحُكَّامَ؛ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ مِنْ قَبْلُ، فَذَاعَتْ شُهْرَتُهُ، وَٱلْتَفَّ حَوْلَهُ كَثِيرٌ مِنَٱلْأَصْدِقَاءِ؛ وَأَصْبَحَ ٱلنَّـاسُ جَمِيعًا ، أَغْنِيـَاءَ وَفُقَرَاءَ ، يَذْكُرُونَهُ فِي مَجَالِسِهِمْ ، وَ يَمْدَحُونَ أَخْلَاقَهُ ٱلطَّيِّبَةَ ، وَكَرَمَهُ ٱلْعَظِيمَ .

عَاشَ ٱلْجُنْدِيُّ سَعِيدًا كُلَّ ٱلسَّعَادَةِ ، فَلَا يَشْتَهِى شَيْئًا حَتَّى يَقْدَحَ



ٱلْقَدَّاحَةَ ، فَيَظْهَرَ لَهُ أَحَدُ ٱلْكِلَابِ ٱلثَّلَاثَةِ ، فَيَظْلُبَ مِنْهُ مَا يُحِبُّ ، فَإِذَا ٱلْكَلْبُ مِنْهُ مَا يُحِبُّ ، فَإِذَا ٱلْكَلْبُ مِنْهُ أَمْرَهُ ، وَيُجِيبُ طَلَبَهُ ، مَهْمَا كَانَ .

ثُمُّ بَدَأً يُفَكِّرُ فِي ٱلزَّوَاجِ . وَكَانَ أَصْدِقَاؤُهُ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ بَنَاتِ الْأَشْرَافِ وَٱلْأَعْيَانِ ، وَيَصِفُونَ لَهُ جَمَالَهُنَّ . وَلَكِنَّهُ كَانَ كَثِيرَ الْأَشْرَافِ وَٱلْأَعْيَانِ ، وَيَصِفُونَ لَهُ جَمَالَهُنَّ . وَلَكِنَّهُ كَانَ كَثِيرَ التَّفْكِيرِ فِي ٱلْأَمِيرَةِ ٱلسَّجِينَةِ ، وَكَانَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ - إِذَا جَلَسَ النَّفُرِيلِ فِي الْأَمِيرَةِ ٱلسَّجِينَةِ ، وَكَانَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ - إِذَا جَلَسَ اللَّهُ وَكَانَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ - إِذَا جَلَسَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَانَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى جَمَالِهَا وَكَالَهُا ؟ "



وَذَاتَ لَيْلَةٍ أَرِقَ ، وَلَمْ يَسْتَطِعِ ٱلنَّوْمَ ، فَجَلَسَ فِي فِرَاشِهِ ، وَصَارَ يُفَكِّرُ فِي كُلِّ مَا مَرَّ بِهِ : فَكَرَ فِي حَيَاةِ ٱلتَّعَبِ وَٱلْبُوْسِ ، ٱلَّتِي كَانَ يَفْكُرُ فِي الْقَرْيَةِ ، وَفَكَرَ فِي ٱلْخُرْبِ ، وَمَا فِيهَا مِنْ مَصَائِبَ ، وَعَذَابِ يَغْيَاهَا فِي ٱلْفَرْفِي ٱلْمُرَاقِي ٱلْعَجُوزِ ، وَفِي ٱلشَّجَرَةِ ٱلْمُجَوَّفَةِ ، وَفِي ٱلْكَنْزِ ، وَفِي ٱلشَّجَرَةِ ٱلْمُجَوَّفَةِ ، وَفِي ٱلْكَنْزِ ، وَفِي ٱلشَّجَرَةِ ٱلْمُجَوَّفَةِ ، وَفِي ٱلْأَمِيرَةِ وَفِي ٱلْكَنْزِ ، وَفِي ٱلشَّجِينَةِ ، وَفِي ٱلثَّاكِمَ وَالْقَدَّاحَةِ ٱلسِّجْرِيَّةِ . . . وَفَكَرَ فِي ٱلْأَمِيرَةِ السَّجْرِيَّةِ . . . وَفَكَر فِي ٱلْأَمِيرَةِ السَّجْرِيَّةِ ، وَفِي السَّجْرِيَّةِ ، . . . وَفَكَر فِي الْمَعْلِيمُ اللَّهُ عَنْ جَمَالِهَا ، فَقَالَ لِنَفْسِهِ ، كَيْفَ لَا أَمْتَطِيعُ أَنْ أَرَاهَا ، وَأَنْ أَمْلِكُ هٰذِهِ آلْقَدَّاحَةَ ٱلسِّجْرِيَّةَ ؟ . . . وَقَامَ إِلَى خِزَانَتِهِ ، أَنْ أَرَاهَا ، وَأَنْ أَمْلِكُ هٰذِهِ آلْقَدَّاحَةَ ٱلسِّجْرِيَّةَ ؟ . . . . وَقَامَ إِلَى خِزَانَتِهِ ، أَنْ أَرَاهَا ، وَأَنْ أَمْلِكُ هٰذِهِ آلْقَدَّاحَةَ ٱلسِّجْرِيَّةَ ؟ . . . . وَقَامَ إِلَى خِزَانَتِهِ ،





وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلتَّالِي ، ذَهَبَ ٱلْمَلِكُ وَٱلْمَلِكَةُ لِزِيَارَةِ ٱلْأَمِيرَةِ ، وَشُرْبِ الشَّايِي مَعَهَا ، كَعَادَتِهِمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ ، فَقَصَّتْ عَلَيْهِمَا كُلْمَهَا ٱلْغُرِيبَ ، ٱلشَّايِي مَعَهَا ، كَعَادَتِهِمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ ، فَقَصَّتْ عَلَيْهِمَا كُلْمَهَا الْغُرِيبَ ، ٱللَّذِي وَأَتْهُ فِي ٱللَّيْلِ ، وَكَيْفَ أَنَّ كَلْبًا عَجِيبًا ، حَمَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ ، اللَّذِي وَأَتْهُ فِي ٱللَّيْلِ ، وَكَيْفَ أَنَّ كُلْبًا عَجِيبًا ، حَمَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ ، وَهِي نَائِمَةُ ، وَذَهَبَ بِهَا إِلَى قَصْرِ كَبِيرٍ . . . فَقَالَتِ ٱلْمَلِكَةُ ، « يَا لَهُ مِنْ كُلْمٍ جَمِيلٍ ١ » فَقَالَتِ ٱلْمَلِكَةُ ، « يَا لَهُ مِنْ كُلْمٍ جَمِيلٍ ١ » وَلَمْ يُصَدِّقُ أَنَّ هٰذَا حُلْمٌ ، وَلَكِنَّ ٱلْمُلِكَة فَلَ عَلْمٍ مَلِمَ الْأَمِيرَةِ ، وَلَمْ يُصَدِّقُ أَنَّ هٰذَا حُلْمٌ ، وَلَكِنَّ ٱلْمُلِكَة فَلَ عَلْمٍ كَلَامٍ ٱلْأَمِيرَةِ ، وَلَمْ يُصَدِّقُ أَنَّ هٰذَا حُلْمٌ ،

لِأَنَّ ٱلْعَرَّافَاتِ كَانَتْ قَدْ قَالَتْ ؛ إِنَّ ٱلْأَمِيرَةَ تَنَزَقَ جُ جُنْدِيًّا ، تَعْدِمُهُ كَلَمْ بُ وَنَافَ عَافَ أَنْ يَكُونَ مَا ظَنَّتُهُ ٱبْنَتُهُ حُلْمًا ، لَيْسَ كَلَابٌ مَسْحُورَةٌ ، فَعَافَ أَنْ يَكُونَ مَا ظَنَّتُهُ ٱبْنَتُهُ حُلْمًا ، لَيْسَ إِلَّا حَقِيقَةً ، وَأَمَرَ إِحْدَى ٱلْوصِيفَاتِ أَنْ تَسْهَرَ طُولَ ٱللَّيْلِ تَعْرُسُ إِلَّا حَقِيقَةً ، وَأُمَرَ إِحْدَى ٱلْوصِيفَاتِ أَنْ تَسْهَرَ طُولَ ٱللَّيْلِ تَعْرُسُ إِلَّا حَقِيقَةً ، وَأُمَرَ إِحْدَى ٱلْوصِيفَاتِ أَنْ تَسْهَرَ طُولَ ٱللَّيْلِ تَعْرُسُ الْأَمِيرَةَ ، وَتُرَاقِبُ حَرَكَاتِهَا .

. أَمَّا ٱلْخِنْدِيُ فَقَدْ قَضَى نَهَارَهُ كُلَّهُ، يُفَكِّرُ فِي هٰذِهِ ٱلْأَمِيرَةِ ٱلْجَمِيلَةِ ، وَيَتَخَيَّلُ ٱلنَّعِيمَ ٱلَّذِي سَيَعِيشَانِ فِيهِ ، بَعْدَ وَيَتَخَيَّلُ ٱلنَّعِيمَ ٱلَّذِي سَيَعِيشَانِ فِيهِ ، بَعْدَ ٱلنَّوَاجِ . فَلَمَّا ٱنْتَصَفَ ٱللَّيْلُ ، قَدَحَ ٱلْقُدَّاحَة ، فَظَهَرَ ٱلْكَلْبُ ذُو ٱلْعَيْنَيْنِ ٱللَّيْلُ ، فَدَحَ ٱلْقُدَّاحَة ، فَظَهَرَ ٱلْكَلْبُ ذُو ٱلْعَيْنَيْنِ ٱللَّيْنِ كِفِنْجَانِي ٱلشَّايِ ، فَأَمَرَهُ بِإِحْضَارِ ٱلْأَمِيرَةِ ، كَمَا أَحْضَرَهَا فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلنَّاضِيَةِ ، كَمَا أَحْضَرَهَا فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلنَّاضِيَةِ .

كَانَتِ ٱلْأَمِيرَةُ نَائِمَةً ، وَٱلْوَصِيفَةُ جَالِسَةٌ عَلَى كُرْسِيِّ بِجِوَارِ ٱلسَّرِيرِ ، سَاهِرَةً تَرْعَى ٱلْأَمِيرَةَ . . . وَفَجْأَةً ٱنْشَقَّ ٱلْخَائِطُ ٱلَّذِي عَنْ يَجِينٍ ، لَمْ تُشَاهِدْ فِي حَيَاتِهَا كُلْبًا مِثْلَهُ ، يَهِينِهَا ، وَبَرَزَ مِنْهُ كُلْبُ عَجِيبٌ ، لَمْ تُشَاهِدْ فِي حَيَاتِهَا كُلْبًا مِثْلَهُ ، فَهُوَ ضَخْمٌ أَسُودُ ، وَعَيْنَاهُ وَاسِعَتَانِ جِدًّا . . .

حَمْلَقَ ٱلْكَلْبُ فِي ٱلْوَصِيفَةِ ، بِعَيْنَيْهِ ٱلْوَاسِعَتَيْنِ ، ثُمَّ ٱقْتَرَبَ مِنْ سَرِيرِ ٱلْأَمِيرَةِ ، وَحِمَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ ، وَهِي لَاتَزَالُ نَائِمَةً ، وَخَرَجَ سَرِيرِ ٱلْأَمِيرَةِ ، وَحَمَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ ، وَهِي لَاتَزَالُ نَائِمَةً ، وَخَرَجَ سَرِيرِ ٱلْأَمِيرَةِ ، وَحَمَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ ، وَهِي لَاتَزَالُ نَائِمَةً ، وَخَرَجَ بَهَا مِنَ ٱلْخَائِطِ كُمَا دَخَلَ ا

خَافَتِ ٱلْوَصِيفَةُ خَوْفًا شَدِيدًا ، حَتَّى إِنَّهَا لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَصْرُخَ وَتَسْتَغِيثَ. وَلَمَّا أَفَاقَتْ مِنْ ذُهُولِهَا ، تَذَكَّرَتْ أَنَّ ٱلْمُلِكَ كَانَ قَدْ أَعْطَاهَا حِذَاءً مَسْحُورًا ، كُلُّ مَنْ يَلْبَسُهُ يَسْبِقُ آلْخُيْلَ فِي جَرْبِهَا ، فَلَبِسَتْ هٰذَا ٱلْحِذَاءَ ، وَنَزَلَتْ إِلَى ٱلشَّارِعِ ، وَأَخَذَتْ تَجْرِي ، حَتَّى لِحَقَتْ بِٱلْكُلْبِ ، وَتَبِعَنْهُ ، وَجَيْثُمَا سَارَ سَارَتْ وَرَاءَهُ ، حَتَّى رَأَتْهُ يَدْخُلُ قَصْرَ ٱلجُنْدِيِّ ، فَرَسَمَتْ عَلَى ٱلْبَابِ عَلَامَةً ، ثُمَّ عَادَتْ . . .

أُمَّا ٱلْأَمِيرَةُ فَقَدْ تَنَبَّهَتْ مِنْ نَوْمِهَا، وهِي فِي قَصْرِ ٱلجُنْدِيِّ، فَرَأَتْ نَفْسَهَا فِي مَكَانٍ لَمْ تَرَهُ مِنْ قَبْلُ، وَشَاهَدَتْ أَمَامَهَا شَابًا جَمِيلًا، نَفْسَهَا فِي مَكَانٍ لَمْ تَرَهُ مِنْ قَبْلُ، وَشَاهَدَتْ أَمَامَهَا شَابًا جَمِيلًا، يُحَيِّيهَا وَيُلَاطِفُهَا، فِي أَدَبٍ وَحَنَانٍ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يُطَمْئِنَهَا، وَيُزِيلَ يُحَيِّيهَا وَيُلَاطِفُهَا، فِي أَدَبٍ وَحَنَانٍ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يُطَمْئِنَهَا، وَيُزِيلَ يُحَيِّيهَا وَيُلَاطِفُهِ، فَأَطْمَأَنَّتُ دُهُ شَتَهَا... وَأَحَسَّتُ بِإِخْلَاصِ هُذَا ٱلشَّابِ، وَتَأَثَّرَتْ بِلُطْفِهِ، فَأَطْمَأَنَّتُ



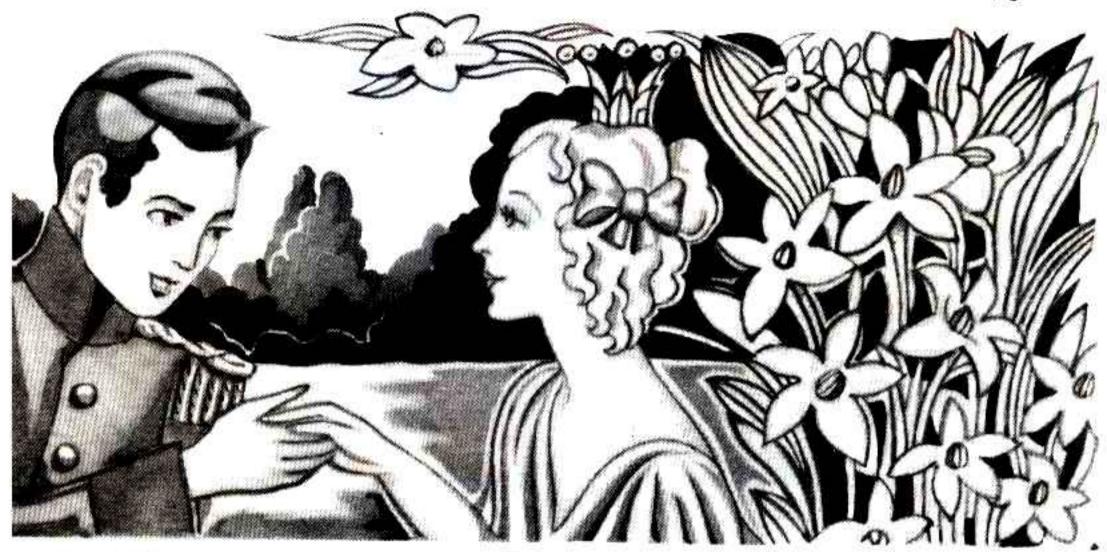

إِلَيْهِ، وَشَعَرَتْ بِمَيْلٍ نَحْوَهُ، وَقَبِلَتْ أَنْ تَصْحَبَهُ إِلَى حَدِيقَةِ ٱلْقَصْرِ، وَيَثُ أَخَذَا يَسِيرَانِ بَيْنَ ٱلْأَرْهَارِ، أَوْ يَجْلِسَانِ عَلَى ٱلْمَقَاعِدِ ٱلرُّخَامِيَّةِ بَيْنَ ٱلْأَشْجَارِ. وَكَانَ ٱلْقُمَرُ يُرْسِلُ عَلَيْهِمَا نُورَهُ ٱلْفِضِّيَ ٱلْهَادِئَ، فَيْنِ يَدُهُمَا بَهْجَةً وَفَرَحًا، وَيَزِيدُ ٱلْمَنْظَرَ جَمَالًا وَفَيْنَةً ... وَقَصَّ هُوَ عَلَيْهَا قِصَّتَهُ، وَقَصَّ هُو عَلَيْهَا قِصَّتَهُ، وَقَصَّ هُو عَلَيْهَا قِصَّتَهُ، وَقَصَّ هُو عَلَيْهَا قِصَّتَهُ، وَشَرَحَ لَهَا كَيْفَ نَزَلَ فِي جَوْفِ ٱلشَّجَرَةِ، بِإِرْشَادِ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْعَجُوزِ، وَكَيْفَ وَشَرَحَ لَهَا كَيْفَ نَزَلَ فِي جَوْفِ ٱلشَّجَرَةِ، بِإِرْشَادِ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْعَجُوزِ، وَكَيْفَ حَصَلَ عَلَى ٱلذَّهِنِ وَٱلْجُولِ ، وَٱلْقَدَّاحَةِ ٱلْعَجِيبَةِ ...

وَٱسْتَمَرَّا يَتَحَدَّثَانِ، حَتَّى أَوْشَكَ ٱللَّيْلِ أَنْ يَنْتَهِيَ، فَطَلَبَتِ ٱلْأَمِيرَةُ

أَنْ تَعُودَ إِلَى قَصْرِهَا ، حَتَّى لَا يَشْعُرَ أَحَدٌ بِغِيَابِهَا ، فَقَدَحَ ٱلْجُنْدِيُّ الْفَدَّاحَةُ الْجُنْدِيُّ الْفَدَّاحَةُ مَرَّتَيْنِ كَالرَّغِيفَيْنِ ، فَظَهَرَ ٱلْكَلْبُ ذُو ٱلْعَيْنَيْنِ ٱللَّتَيْنِ كَٱلرَّغِيفَيْنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِٱلْأَمِيرَةِ إِلَى قَصْرِهَا . . .

وَرَكِبَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ظَهْرَ هَذَا ٱلْكَلْبِ ٱلْكَبِيرِ، وَكَأَمَّا تَوْكَبُ حِصَانًا مَعْرِيًّا أَصِيلًا ، فَإِذَا بِمَا – بَعْدَ لَخَظَاتٍ – فِي قَصْرِهَا ، وَعَلَى فِرَاشِهَا . فَمَا ٱلْوَصِيفَةُ فَقَدْ حَدَّثَتِ ٱلْمَلِكَ عَمَّا رَأَتْ ، فَمَا كَادَتِ ٱلشَّمْسُ أَمًّا ٱلْوَصِيفَةُ ، وَبَعْضُ ٱلْحَاشِيَةِ ، وَسَارُوا إِلَى ٱلْقَصْرِ ، ٱلَّذِي وَضَعَتِ ٱلْوَصِيفَةُ عَلَيْهِ عَلَامَةً خَاصَّةً . وَسَارُوا إِلَى ٱلْقَصْرِ ، ٱلَّذِي وَضَعَتِ ٱلْوَصِيفَةُ عَلَيْهِ عَلَامَةً خَاصَّةً . وَسَارُوا إِلَى ٱلْقَصْرِ ، ٱلَّذِي وَضَعَتِ ٱلْوَصِيفَةُ عَلَيْهِ عَلَامَةً خَاصَّةً . وَكَانَ مَنْظُرًا مُضْعِكًا ، أَنْ يَقِفَ ٱلْمَلِكُ أَمَامَ أَوَّلِ قَصْرٍ فِي ٱلشَّارِعِ ، وَيَقُولُ : هُنَا ! هَذَا هُو ٱلْقَصْرُ ، ٱلَّذِي جَاءَتْ إِلَيْهِ ٱلْأَمِيرَةُ فِي ٱللَّيْلِ ، وَيَقُولُ : هُنَا ! هَذَا هُو ٱلْقَصْرُ ، ٱلَّذِي جَاءَتْ إِلَيْهِ ٱلْأَمِيرَةُ فِي ٱللَّيْلِ ، وَهَذِهِ هِي ٱلْعَلَامَةُ ، ٱلَّتِي رَسَمَتُهَا ٱلْوَصِيفَةُ . . .

فَأَشَارَتِ ٱلْمَلِكَةُ إِلَى ٱلْقَصْرِ ٱلثَّانِي، وَقَالَتْ: لَا، يَا عَزِيزِي . . . . إنَّهُ هٰذَا ٱلْقَصْرُ ، وَهٰذِهِ هِيَ ٱلْعَلَامَةُ ! وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رِجَالِ آلِخَاشِيَةِ ، يَتَّجِهُ إِلَى قَصْرٍ مِنَ ٱلْقُصُورِ ، وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَنْقُصُورِ ، وَيَصِيحُ : ٱلْعَلَامَةُ الْمُنَا أَيْضًا اللهِ . . . هٰذِهِ هِمَى ٱلْعَلَامَةُ ا

لَقَدُ كَانَتِ ٱلْعَلَامَةُ مَرْسُومَةً عَلَى أَبُوابِ قَصُورٍ كَثِيرَةٍ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ ٱلْكَلْبَ ، بَعْدَ أَنْ أَعَادَ ٱلْأَمِيرَةَ إِلَى سَرِيرِهَا ، وَرَجَعَ إِلَى سَيْدِهِ ، لَانَّ ٱلْكَلْبَ ، بَعْدَ أَنْ أَعَادَ ٱلْأَمِيرَةَ إِلَى سَرِيرِهَا ، وَرَجَعَ إِلَى سَيْدِهِ ، أَنْ يَرَى ٱلْعَلَامَةَ ٱلنِّتِي عَلَى ٱلْقَصْرِ ، فَرَسَمَ . أَسْتَطَاعَ بِعَيْنَيْهِ ٱلْوَاسِعَتَيْنِ ، أَنْ يَرَى ٱلْعَلَامَةَ ٱلنِّتِي عَلَى ٱلْقَصْرِ ، فَرَسَمَ مِثْلَهَا ، عَلَى أَبُوابِ قُصُورِ ٱلشَّارِع جَمِيعًا .

وَقَا كَدَ ٱلْمُلِكُ، وَمَنْ مَعَهُ، أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ مِنَ ٱلْبَحْثِ، فَعَادُوا كَمَا جَاءُوا. وَفَكَرَّتِ ٱلْمُلِكَةُ فِي حِيلَةٍ أُخْرَى ، تُرْشِدُهُمْ إِلَى ٱلْمُكَانِ ، اللَّذِي تَذْهَبُ إِلَيْهِ ٱلْأَمِيرَةُ فِي ٱللَّيْلِ ، فَأَخَذَتْ إِبْرَتَهَا ٱلذَّهَبِيَّةَ ، اللَّذِي تَذْهَبُ إِلَيْهِ ٱلْأَمِيرَةُ فِي ٱللَّيْلِ ، فَأَخَذَتْ إِبْرَتَهَا ٱلذَّهَبِيَّةَ ، وَخَاطَتْ كِيسًا صَغِيرًا مِنَ ٱلحُرِيرِ ، وَمَلاَّتُهُ بِحَبَّاتِ ٱلْقَمْحِ ، وَتَرَكَتْ فِي أَسْفَلِهِ فَتْحَةً صَغِيرًا مِنَ ٱلحُرِيرِ ، وَمَلاَّتُهُ فِي ذَيْلِ قَمِيصِ ٱلْأَمِيرَةِ ، فِي أَسْفَلِهِ فَتْحَةً صَغِيرَةً جِدًّا ، ثُمَّ خَاطَتْهُ فِي ذَيْلِ قَمِيصِ ٱلْأَمِيرَةِ ، فِي أَسْفَلِهِ فَتْحَةً صَغِيرَةً جِدًّا ، ثُمَّ خَاطَتْهُ فِي ذَيْلِ قَمِيصِ ٱلْأَمِيرَةِ ، لِكَيْ يَقَعَ ٱللّٰهِ فَتْحَةً صَغِيرَةً جِدًّا ، ثُمَّ خَاطَتْهُ فِي ذَيْلِ قَمِيصِ ٱلْأَمِيرَةِ ، لِكَيْ يَقَعَ ٱللّٰهِ فَتْحَةً صَغِيرَةً جِدًّا ، ثُمَّ خَاطَتْهُ رِفِي تَسْلُكُهُ . لِكَيْ يَقَعَ ٱللّٰهِ فَذِهِ ٱلْمُؤْلِ ٱلطَّولِ ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي تَسْلُكُهُ . وَلَكِنَّ هٰذِهِ ٱلطَّهُ مُ مَنْجَحْ ، لِأَنَّهُ مَا كَادَ ٱلنُّورُ يَظْهَرُ ، حَتَى وَلَكِنَّ هٰذِهِ ٱلْهُورُ يَظْهَرُ ، حَتَى وَلَكِنَ هٰذِهِ أَلِكُورُ يَظْهَرُ ، حَتَى وَلَكِنَ هٰذِهِ أَلِي اللّٰهِ لَهُ مَا كَادَ ٱلنَّهُ وَ يَظْهَرُ ، حَتَى فَلَا مُولِ الْهُولِ اللْهَ لَمْ مَنْجَحْ ، لِأَنَّهُ مَا كَادَ ٱلنَّورُ يَظْهَرُ ، حَتَى فَالْمَالُولُ الللللَّهُ مَا كَادَ ٱلنَّورُ يَظْهَرُ ، حَتَى الْعَالَةُ اللْهُ مَا كَادَ ٱلللَّهُ وَلَا يَعْهَرُ مَا كَادَ اللْهُ وَلَا لَوْلَا لَاللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمِيرَةِ فَيْ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِ اللْهُ اللْمُ الْمُؤْلِ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِ الللْهُ اللْمُؤْلِ اللْهُ اللْهُ الْمُؤَالَةُ الللْهُ الْمُؤْلِ الْهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ اللْمُولِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهِ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهِ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّ



ٱسْتَيْقَظَتِ ٱلطَّيُورُ، وَغَادَرَتْ أَعْشَاشَهَا، وَٱلْتَقَطَتِ ٱلْقَمْحَ، ٱلَّذِي سَقَطَ مِنَ ٱلْكِيسِ، فَلَمَّا خَرَجَ ٱلمُلِكُ، وَٱلْلِكَةُ، وَٱلْحُاشِيَةُ، لَمْ يَجِدُوا شَيْئًا. وَأَلْلِكَةُ، وَٱلْحُاشِيَةُ، لَمْ يَجِدُوا شَيْئًا. وَأَخِيرًا فَكُرَ ٱلْمُلِكُ، أَنَّ خَيْرَ حَلِّ لِهٰذِهِ ٱلْمُشْكِلَةِ، هُو أَنْ يَأْمُرَ وَأَخِيرًا فَكُرَ ٱلْمُلِكُ، أَنَّ خَيْرَ حَلِّ لِهٰذِهِ ٱلْمُشْكِلَةِ، هُو أَنْ يَأْمُرَ الْحُرْسَ، بِمُرَاقَبَةِ قُصُورِ ٱلْحُيِّ كُلِّهِ، لِمَعْرِفَةِ ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي تَقْضِي الْحُرْسَ، بِمُرَاقَبَةِ قُصُورِ ٱلْخُيِّ كُلِّهِ، لِمَعْرِفَةِ ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي تَقْضِي . فيهِ ٱلْأَمِيرَةُ ٱللَّيْلَ، فَتَفَرَقَ رِجَالُ ٱلْحُرَسِ بَيْنَ ٱلْقُصُورِ .

وَلَمَّا ٱنتَصَفَ ٱللَّيْلُ، شَاهَدَ ٱلْحُرَّاسُ ٱلْأَمِيرَةَ، تَدْخُلُ أَحَدَ الْقُصُوهِ، وَهِي تَرْكُبُ كَلْبًا ضَخْمًا، عَيْنَاهُ وَاسِعَتَانِ، رَرَّاقَتَانِ. وَعِنْدَ ٱلْقُصُوهِ، وَهِي تَرْكُبُ كَلْبًا ضَخْمًا، عَيْنَاهُ وَاسِعَتَانِ، رَرَّاقَتَانِ. وَعِنْدَ ٱلْقَصْرَ، كَمَّا جَاءَتْ إِلَيْهِ، الْفَجْرِ شَاهَدُوهَا مَرَّةً أُخْرَى، وَهِي تُغَادِرُ ٱلْقَصْرَ، كَمَّا جَاءَتْ إِلَيْهِ، وَرَأُوا صَاحِبَ ٱلْقَصْرِ يُودِّعُهَا، وَيَقُولُ لَهَا : غَدًا . . . في نِصْفِ وَرَأُوا صَاحِبَ ٱلْقَصْرِ يُودِّعُهَا، وَيَقُولُ لَهَا : غَدًا . . . في نِصْفِ اللَّيْلِ كَٱلْعَادَةِ !

وَحِينَ غَابَتِ ٱلْأَمِيرَةُ عَنِ ٱلنَّظِرِ، ٱسْتَدَارَ ٱلْجُنْدِيُّ لِيَدْخُلَ، وَلَكِنَّهُ مَا خَطَا بِضْعَ خُطُواتٍ، حَتَّى هَجَمَ عَلَيْهِ ٱلْخُرَّاسُ، وَقَبَضُوا عَلَيْهِ ، وَحَمَلُوهُ إِلَى ٱلْمَلِكِ فِي قَصْرِهِ.
عَلَيْهِ، وَحَمَلُوهُ إِلَى ٱلْمَلِكِ فِي قَصْرِهِ.

وَيَمْأَلُهُ عَنْ زِيَارَةِ ٱلْأَمِيرَةِ لَهُ، وَيَمْأَلُهُ عَنْ زِيَارَةِ ٱلْأَمِيرَةِ لَهُ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يَعْرِفَ مِنْهُ سِرَّ الْكَكْبِ، ٱلَّذِي يَحْمِلُهَا وَهِيَ الْكَكْبِ، ٱلَّذِي يَحْمِلُهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ، وَيَحْرُبُحُ بِهَامِنَ ٱلْحُائِطِ، نَائِمَةٌ، وَيَحْرُبُحُ بِهَامِنَ ٱلْحُائِطِ، وَيَعْرُبُحُ بِهَامِنَ ٱلْخُائِطِ، وَيَعْرُبُحُ بِهَامِنَ ٱلْحُائِطِ، وَيَعْرُبُحُ بِهَامِنَ ٱلْخُائِطِ، وَيَعْرَفُ الْحُنْدِيُ بِأَنَّ ٱلْأَمِيرَةِ وَيَعْرِهِ الْمَائِقَةُ وَالْحَالِمُ الْحُنْدِيُ بِأَنَّ ٱلْأَمِيرَةَ وَالْحَالَامِ وَالْحَالَامِ وَالْحَالَامُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِةِ وَالْحَالَامُ وَالْحَالَامُ وَالْمُؤْمِدُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

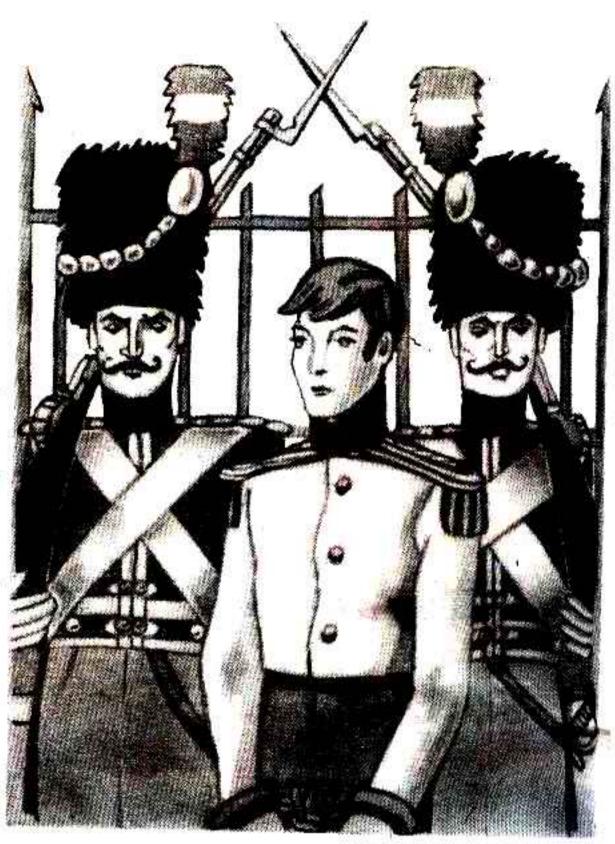

تَرُورُهُ، وَأَنَّهُ يُرْسِلُ ٱلْكُلْبَ لِيَأْتِيَ بِهَا ، وَلَكِنَّهُ رَفَضَ أَنْ يَذْكُو شَيْئًا عَنِ ٱلسِّرِّ، وَعَنْ كَيْفِيَّةِ ٱسْتِخْدَامِهِ ٱلْكُلْبَ . . .

وَلَمْ يَنْفَعْ مَعَهُ وَعْدٌ وَلَا تَهْدِيدٌ، فَأَغْتَاظَ ٱلْمَلِكُ، وَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا ، وَأَمَرَ بِسِجْنِهِ ، وَوَضْعِ ٱلْقُيُودِ ٱلْحَدِيدِيَّةِ ٱلثَّقِيلَةِ ، فِي يَدَيْهِ شَدِيدًا ، وَأَمَرَ بِسِجْنِهِ ، وَوَضْعِ ٱلْقُيُودِ ٱلْحَدِيدِيَّةِ ٱلثَّقِيلَةِ ، فِي يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، حَتَّى يُشْنَقَ ، فِي ظُهْرِ ٱلْيَوْمِ ٱلتَّالِي .

مِسْكِينٌ هَٰذَا ٱلجُنْدِيُّ ! لَيْسَ فِي ٱلدُّنْيَا كُلِّهَا ، مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ

حُزْنًا وَغَمَّا . . . لَقَدْ نَسِيَ ٱلْقَدَّاحَةَ ٱلسِّحْرِيَّةَ ، وَفَقَدَ كُلَّ شَيْءٍ ا وَمُنْذُ شُرُوقِ ٱلشَّمْسِ ، صَارَ ٱلنَّاسُ يَتَجَمَّعُونَ فِي ٱلْمُيْدَانِ ، ٱلَّذِي يَرَّمُ فِيهِ إِعْدَامُ ٱلْمُجْرِمِينَ ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَمُو بِجِوَارِ ٱلسِّجْنِ ، فَيَرَاهُمْ يَتُمُ فِيهِ إِعْدَامُ ٱلْمُجْرِمِينَ ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَمُو بِجِوَارِ ٱلسِّجْنِ ، فَيَرَاهُمْ أَلْجُنْدِي مِنَ ٱلنَّافِذَةِ ٱلضَّيِقَةِ ، ٱلْقَرِيبَةِ مِنَ ٱلْأَرْضِ .

وَيَسْمَا هُوَ حَزِينٌ ، يَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ قُضْبَانِ ٱلنَّافِذَةِ ، رَأَى ٱبْنَ ٱلْبُسْتَانِيِّ ٱلَّذِي يَعْمَلُ فِي حَدِيقَةِ قَصْرِهِ ، يَمُرُّ أَمَامَ ٱلنَّافِذَةِ ٱلَّتِي يُطِلُّ مِنْهَا . وَكَانَ

اَلْصِّبِيُّ يَسِيرُ حَزِينًا بَا كِيًا، فَنَادَاهُ الْجُندِيُّ وَقَالَ لَهُ: اِسْمَعْ يَابُنِيَّ، وَزَادَ فَالْتُفَتَ إِلَيْهِ الصَّبِيُّ ، وَزَادَ فَالْتُفَتَ إِلَيْهِ الصَّبِيُّ ، وَزَادَ فَالْتُفَتَ إِلَيْهِ الصَّبِيُّ ، وَزَادَ فَقَالَ لَهُ الْجُنْدِيُّ : فَقَالَ لَهُ الْجُنْدِيُّ : فَقَالَ لَهُ الْجُنْدِيُّ : فَقَالَ لَهُ الْجُنْدِيُ : فَقَالَ لَهُ الْجُنْدِي : فَقَالَ لَهُ اللّهُ فَلَى اللّهُ خَالِ ، وَبِهِ الْقَدَّاحَةُ ، وَأَنَا أَشْتَهِى أَنْ أَدْخَنَ ، قَبْلَ وَاللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللّ



إِعْدَامِي، فَإِنْ جِئْتِنِي ٱلسَّاعَةَ بِٱلْغَلْيُونِ، وَكِيسِ ٱلدُّخَانِ، وَٱلْقَدَّاحَةِ، وَالْقَدَّاحَةِ، وَأَكْتُنَانَ فَإِنْ جِئْتِنِي ٱلدُّخَانِ، وَٱلْقَدَّاحَةِ، وَأَعْطَيْتُكَ هُذَا ٱلْخُاتَمَ... أَنْظُوْ ! إِنَّ فَصَّهُ جَوْهَرَةٌ غَالِيَةٌ.

وَجَرَى الصَّبِيُ نَحْوَ قَصْرِ سَيِّدِهِ ، ثُمَّ عَادَ بَعْدَ قَلِيلٍ ، وَمَعَهُ ٱلْغَلْيُونُ وَكِيسُ ٱلدُّخَانِ ، وَٱلْقَدَّاحَةُ ، فَٱطْمَأَنَّ ٱلجُنْدِيُّ ، وَفَرِحَ فَرَحًا عَظِيًا ، وَكِيسُ ٱلدُّخَانِ ، وَٱلْقَدَّاحَةُ ، فَاطْمَأَنَّ ٱلجُنْدِيُّ ، وَفَرِحَ فَرَحًا عَظِيًا ، وَأَعْطَى ٱلصَّبِيَ ٱلْخَاتَمَ ٱلَّذِي وَعَدَهُ بِهِ .

وَفِي ٱلْمُنْدَانِ ٱلْكَبِيَرِ، ٱجْتَمَعَ أُلُوفٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ، وَجَلَقَ الْمُلِكُ وَٱلْمُلِكَةُ، عَلَى عَرْشٍ نُصِبَ لَهُمَا، فِي ٱلْمُندَانِ، وَجَلَسَ مِنْ الْمُلكُ وَٱلْمُلِكَةُ، عَلَى عَرْشٍ نُصِبَ لَهُمَا، فِي ٱلْمُندَانِ، وَجَلَسَ مِنْ خَلْفِهِمَا ٱلْوُزَرَاءُ وَٱلْكُبَرَاءُ، كَمَا جَلَسَ ٱلْقَاضِي وَمُسَاعِدُوهُ.

وَٱسْتَعَدَّ ٱلخُوَّاسُ ، لِيَضَعُوا ٱلخُبْلَ حَوْلَ رَقَبَةِ ٱلْمُسْكِينِ ، فَوَقَفَ الْقَاضِي ، وَسَأَلَهُ عَنْ أُمْنِيَّتِهِ ٱلْأَخِيرَةِ ، فَطَلَبَ ٱلسَّمَاحَ لَهُ بِتَدْخِينِ غَلْيُونِهِ ، فَطَلَبَ ٱلسَّمَاحَ لَهُ بِتَدْخِينِ غَلْيُونِهِ ، فَلَمْ يَرْفُضِ ٱلمُلكِ هٰذَا ٱلطَّلَبَ ٱلْأَخِيرَ .

 وَفِي اَتُخَالِ حَضَرَتِ الْكِلَابُ الضَّخْمَةُ الْعَجِيبَةُ ، وَوَقَفَتْ أَمَامَ الْخُندِيِّ ، الْخُكُوم عَلَيْهِ بِالْإِعْدَامِ . . .

فَقَالَ لَهَا : أَيُّهَا ٱلْأَصْدِقَاءُ ٱلْأَعِزَّاءُ ، إِنَّ ٱلْمَلِكَ قَدْ حَكَمَ عَلَيَّ بِٱلْإِعْدَامِ ، وَأُرِيدُ أَنْ تُنْقِدُونِي . خَلِّصُونِي أَوَّلًا مِنْ هٰذِهِ ٱلْقُيُودِ ، ثُمَّ أَبْعِدُوا هٰؤُلَاءِ ٱلنَّاسَ عَنِي . فَضَرَبَ ٱلْكَلْبُ ٱلْكَلِيرُ ٱلْقُيُودَ ٱلحُدِيدِيَّةَ أَبْعِدُوا هٰؤُلاءِ ٱلنَّاسَ عَنِي . فَضَرَبَ ٱلْكَلْبُ ٱلْكَلْبُ ٱلْكَلِيرُ ٱلْقُيُودَ ٱلحُدِيدِيَّةَ بِيدِهِ ، فَحَطَّمَهَا ، ثُمَّ صَارَتِ ٱلْكِلَابُ ٱلثَّلاَثَةُ تَكْبَرُ ، وَتَعْلُو ، حَتَى الْصَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا كَٱلْفِيلِ ٱلْعَظِيم .

رَأَى ٱلنَّاسُ هٰذَا ٱلمَنْظَرَ، فَٱزْدَادَ رُعْبُهُمْ وَفَزَعُهُمْ. وَأَخَدُوا يَجْرُونَ بِكُلِّ قُوْتِهِمْ، حَتَى أَصْبَحَ ٱلمُنْذَانُ ٱلْوَاسِعُ سَاكِنًا كَٱلْقُبُورِ، فَعَادَتِ بِكُلِّ قُوْتِهِمْ، حَتَى أَصْبَحَ ٱلمُنذَانُ ٱلْوَاسِعُ سَاكِنًا كَٱلْقُبُورِ، فَعَادَتِ الْكِلَّ قُوْتِهِمْ، وَأَحَاطَتْ بِسَيِّدِهَا، فَأَمَرَ ٱلْكَلْبَ ٱلْكَبِيرَ، أَنْ يُحْضِرَ الْكِلَابُ، وَأَحَاطَتْ بِسَيِّدِهَا، فَأَمَرَ ٱلْكَلْبَ ٱلْأَوْسَطَ أَنْ يَأْتِيهُ ٱلْمَلِكَةِ...

وَقَفَ ٱللَّلِكُ وَٱللَّلِكَةُ، أَمَامَ ٱلنُجُنْدِيِّ، وَهُمَا يَرْتَعِشَانِ مِنَ ٱلْخُوْفِ، وَيُطْلُبَانِ مِنْهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمَا ، وَأَلَّا يَقْتُلَهُمَا . أَمَّا هُوَ فَقَدْ أَخَذَ

يُحَدُّثُهُمَا فِي أَدَبِ وَأَحْتِرَامٍ، وَيَرْجُوهُمَا أَنْ يُوَافِقًا عَلَى زَوَاجِهِ مِنِ ٱبْنِيهِمَا ٱلْأَمِيرَةِ، فَفَرِحًا؛ وَقَالَ ٱلْمُلكِٰ: ﴿ إِنِّي أَوَافِقُ، وَأَرْضَى بِمَا قَسَمَهُ ٱللَّهُ ، وَأَقْبَلُ أَنْ تَنَزَوَّجَ ٱبْنَتِي . . . لَقَدْ تَنَبَّأْتِ ٱلْعَرَّافَاتُ بِذَٰلِكَ . وَإِنِّي رَغْبَةً فِي سَعَادَتِكُمَا ، سَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ مُلْكِي ، عِنْدَمَا يَتِمُ هُذَا ٱلزَّوَاجُ . " وَكَانَتِ ٱلْكِلَابُ ٱلثَّلَاثَةُ لَا تَزَالُ وَاقِفَةً ، بِجِوَارِ ٱلْجُنْدِيِّ ، فَأَمَرَ ٱلْكُلْبَ ٱلْأَصْغَرَ، أَنْ يَحْمِلَ ٱلْأَمِيرَةَ ٱلْجَمِيلَةَ، مِنْ قَصْرِهَا ٱلنَّحَاسِيُّ وَيَأْتِيَ بِهَا. فَلَمَّا جَاءَتْ رَكِبَ ٱلْمَلِكُ وَٱلْلِكَةُ عَرَبَتَهُمَا ٱلْفَخْمَةَ . وَجَلَسَتِ ٱلْأَمِيرَةُ أَمَامَ أُمِّهَا ، وَجَلَسَ ٱلْجُنْدِيُّ بِجِوَارِ ٱلْأَمِيرَةِ ، أَمَامَ ٱلْمَلِكِ . وَكَانَتِ ٱلْكِلَابُ تُغَنِّى وَتَرْقُصُ . . . وَمَشَى ٱلْكَلْبُ ٱلْأَصْغَرُ أَمَامَ ٱلْعَرَبَةِ ، وَٱلْكُلُبُ ٱلْأَكْبُرُ عَنْ يَمِينِهَا ، وَٱلْأَوْسَطُ عَنْ يَسَادِهَا . رَأَى ٱلنَّاسُ مِنْ بَعِيدٍ هٰذَا ٱلْمُنْظَرَ ، فَعَادُوا يَتَجَمَّعُونَ مِنْ جَدِيدٍ . وَأَعْلِنَ خَبَرُ زَوَاجِ ٱلْجُنْدِيِّ بِٱلْأَمِيرَةِ . وَأَقِيمَتِ ٱلزِّينَـاتُ ، وَنُصِبَتِ ٱلرَّايَاتُ ، وَصَدَحَتِ ٱلمُوسِيقَى بِأَعْذَبِ ٱلْأَلْخَانِ ، وَٱسْتَمَرَّتِ ٱلْأَفْرَاحُ



أَيَّامًا كَثِيرَةً. وَتَزَوَّجَ ٱلْجُنْدِيُ بِٱلْأَمِيرَةِ ، وَأَصْبَحَ مَلِكَ ٱلْبِلَادِ ، وَأَصْبَحَتْ هِي ٱلْمُلِكَة ، أَمَّا أَبُوهَا وَأُمُّهَا ، فَلَمْ يَسْتَطِيعَا ٱلْبُعْدَ عَنْهَا ، وَأَصْبَحَتْ هِي ٱلْمُلِكَة ، أَمَّا أَبُوهَا وَأُمُّهَا ، فَلَمْ يَسْتَطِيعَا ٱلْبُعْدَ عَنْهَا ، فَعَاشَا مَعَ ٱبْنَتِهِمَا وَزَوْجِهَا ، فِي قَصْرٍ وَاحِدٍ ، وَأَحَبًّا ٱللَّلِكَ ٱلْجَدِيدَ ، وَعَاشَا مَعَ ٱبْنَتِهِمَا وَزَوْجِهَا ، فِي قَصْرٍ وَاحِدٍ ، وَأَحَبًّا ٱللَّلِكَ ٱلْجَدِيدَ ، حُبًّا عَظِيمًا ، لِلْطُفِهِ وَكَرَم أَخْلَاقِهِ .

وَسَعِدَ ٱلنَّاسُ جَمِيعًا ، فِي عَهْدِ هٰذَا ٱلْمَلِكِ ٱلْكَرِيمِ ، ٱلَّذِي أَنْصَفَ شَعْبَهُ وَأَحَبَّهُ ، وَنَشَرَ ٱلْعَدْلَ فِي أَنْحَاءِ مَمْلَكَتِهِ ، فَعَمَّ بِالآمَهُ ٱلْخُنْرُ وَٱلسَّلَامُ .

َوَلَا يَزَالُ النَّاسُ يَذْكُرُونَ هٰذِهِ الْقِصَّةَ، وَيَخَكُونَهَا لِأَوْلَادِهِمْ، وَيَخَكُونَهَا لِأَوْلَادِهِمْ، وَيَصِفُونَ لَهُمْ مَنْظَرَ الْكِلَابِ الثَّلَاثَةِ، وَهِيَ جَالِسَةٌ، لَيْلَةَ الزِّفَافِ، وَيَصِفُونَ لَهُمْ مَنْظَرَ الْكِلَابِ الثَّلَاثَةِ، وَهِيَ جَالِسَةٌ، لَيْلَةَ الزِّفَافِ، حَوْلَ مَا يُدَةٍ خَاصَّةٍ، وَأَعْيُنُهَا مَفْتُوحَةٌ وَاسِعَةٌ ا...

## أسئلة في القصة

- (١) ماذا كان الجنديّ يعمل قبل ذهابه إلى الحرب ؟ وأين كان يعيش ؟
  - (٣) أين قابل الجنديّ المرأة المجوز ؟ وماذا عرضت عليه ؟
  - (٣) ماذا رأى الجندي في جوف الشجرة ؟ وكيف صعد ؟
    - (٤) ماذا فعل الجنديّ فلم تضرّه الكلاب المسحورة ؟
      - (مه ) كيف تخلص الجنديّ من المرأة العجوز ؟
  - (٦) أين ذهب الجنديّ بالجواهر والقداحة ؟ وماذا فعل ؟
  - ﴿ ٧) كيف عامله الناس حين كان غنيًّا ، وبعد أن افتقر ؟
    - (٨) كيف عرف الجنديّ سرّ القداحة العجيبة ؟
    - (٩) صف الكلاب الثلاثة التي كانت تخدم الجنديّ .
  - (١٠) لمــاذا كلّف الملك إحدى الوصيفات بمراقبة الأميرة ؟
- (١١) متى كانت الأميرة تذهب إلى قصر الجنديّ ؛ وكيف كانت تخرج من قصرها النحاسي ؟
  - (١٢) كيف احتالت الملكة والوصيفة لمعرفة قصر الجنديّ ؟ ولمــاذا لم تنجح الحيلتان ؟
    - (١٣) ما الحيلة التي دبرها الملك للقبض على الجندي ؟
- (١٤) من الذي أحضر القداحة العجيبة للجنديّ وهو في السجن ؟ وماذا كان أجره على ذلك؟
  - (١٥) كيف نجا الجندي من الإعدام ؟
  - (١٦) بمن تزوّج الجنديّ؟ وكيف عاش هو وزوجته ؟